(7)

## خطط بغداد

في دراسات المؤرخين المحدثين



الدكتور عماد عبد السلام رؤوف

المكتبة العصرية - بغداد

4 . . 4

تصميم مكتب آيسن

# جَولِ الشرفي المعالية الورفيين المعاشين المعاشين المعاشين الورفيين المعاشين

تأليف الدكتور عماد عبد السلام رؤوف

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

المكتبة العصرية

## بالشاليخ الخيالية

#### مُعْتَكُمُّتُمُ

استأثرت بغداد منذ تأسيسها في منتصف القرن الثاني للهجرة، باهتمام الباحثين في خططها (۱)، فكان أن ألف في هذا المجال مؤرخون وبلدانيون أجلاء، منهم اليعقوبي، وابن سير ابيون، والخطيب البغدادي، وابن الفقيه، وياقوت، وابن الجوزي، وغيرهم ممن يخرج تعدادهم عن نطاق هذا البحث (۲)، فكتب هؤلاء في تأسيس مدينتهم، وسككها وشوار عها وقصورها ومساجدها ودورها ودياراتها وبساتينها وأنهارها وجسورها وبركها .. النخ، إلا أن تلك المُدونات كانت، في مجملها، وصفية، فتكلمت على وضع كان

<sup>(</sup>۱) الغطط لغة جمع خطة ، بالكسر ، وهي الأرض التي يختطها الرجل لنفسه وهو أن يعلم عليها علامة بالخط ليعلم أنه قد اختارها ليبنيها داراً . وتعني اصطلاحاً : المحلات والقطائع ، ومنه خطط الكوفة والبصرة . وعلم الخطط هو ما يُتبع من وسائل ومنه لدر اسة تخطيط المدن ،من حيث شكلها واتجاهات شوارعها ودروبها ومساحات محلاتها ، ومواقع جسورها ومقابرها وضواحيها، وما تحتويه من منشأت : كالقصور والدور والمدارس والمساجد والمشاهد والديارات وغير ذلك. ومع أن المصطلح قريب من أن يقابل كلمة طبغرافية (Toppographe) المأخوذة من اليونانية وتعني وصف المكان أو رسمه، فإن علم الخطط مطلقاً يقصد به عند المؤرخين العرب المحدثين در اسة تلك الشؤون في المدن القديمة فحسب، كفرع من فروع علم التاريخ نفسه .

<sup>(</sup>٢) انظر د . صالح أحمد العلي : مصادر دراسة خطط بغداد في العصور العباسية . مجلة المجمع العلمي العراقي ، المجلد ١٤٤٤ (بغداد ١٩٦٧) ص٣-٣٣٠ .

قائماً في حينه، أو جَمَعت نصوصاً عن المدينة، يرقى كل منها السى زمن محدد، دون أن تُبرز منهجاً علمياً يُستعان به في توضيح حركة تطور المدينة في مراحل متعاقبة، من ظهور منشات واندتار غيرها، وتغير مساحات المناطق المسكونة، وتبدل وظائفها، إلى غير ذلك.

وهكذا فقد بات عسيراً معرفة ما آل إليه حال منشأة أنشئت في القرن الثاني، وما أمسى يحتل أرضها في القرن الثالث مثلاً، فضلاً عن القرون التالية . وزاد من صعوبة البحث، تقلّب الأحوال في بغداد، بعد تعاقب الكوارث البشرية والطبيعية المختلفة في القرون المتأخرة، واندثار معالمها المتبقية من عصر الازدهار السالف، مما حال دون إكمال المؤرخين عامة، وحتى من كتب تاريخها خاصة، ما بدأه السابقون في هذا السبيل.

وليس هذا غريباً في عصور غدت فيها بغداد أشبه بقرية كبيرة، فتهدمت قصورها، وأهملت مساجدها، واندثرت مدارسها، وأصاب الخراب أكثر محلاتها المأهولة، فتقلصت مساحتها حتى في داخل أسوارها نفسها، واختفت – من ثم المعظم معالمها الدّالة على مراحل نموها وتطورها، ولذا فإننا لم نجد، من المصادر التاريخية أو البلدانية، مما ألّف بعد القرن السابع للهجرة، ما عني بخطط المدينة ، فعين موضعاً أو وصف مرفقاً. وباستثناء ما كان يرد من أسماء منشآت قليلة في تواريخ المعاصرين، لم نجد في أيدينا ما يدلنا على ما أصاب المدينة من تغير، أو ما أضيف إليها من معالم خططية عهد ذلك .

#### بواكير اليقظة

شهد الاهتمام بخطط بغداد في مطلع القرن الثاني عشر للهجرة (١٨م) تقدماً محسوساً بعد عهد بعيد من الإهمال، ففي هذا القرن، استأنف ولاة بغداد الأقوياء (وأولهم حسن باشا ثم ابنه أحمد باشا فمماليكهما من بعدهما) دورها الإداري، بوصفها مركز الثقل الرئيس في العراق كله، فرُبطت بها و لايتا البصرة وشهرزور، وأوكلت إليها مهمة الإشراف على الإمارات الشمالية في العمادية و راوندوز، وعزز ذلك كله تأسيس أول جيش محلي في البلاد، أثبت فاعليته في الحرب العثمانية – الإيرانية التي خاضها حسن باشا وأحمد باشا، ثم في دفاعه الناجح عن بغداد نفسها أثناء غزو نادر شاه العراق في منتصف ذلك القرن.

ولقد كان لتعاظم دور بغداد الإداري والعسكري، أثره في تسأكيده أهميتها التاريخية، فانتعشت بذلك – ولو ببطأ شديد – حركة الكتابة في تاريخها، وبرز لنا أول مؤرخ عراقي يُفرد كتاباً مستقلاً في تاريخها، وهسو المؤرخ مرتضى آل نظمي (المتوفى سنة ١١٣٦ههـ ١٢٣٦ م) المؤرخ مرتضى آل نظمي (كُلْشَن خُلَفا) أنا عديقة الخلفاء، عن ويكشف عنوان كتابه، المسمى (كُلْشَن خُلَفا)

<sup>(</sup>٣) ولد في بغداد من أسرة قديمة نبغ فيها عدد من الأدباء والشعراء، وكان أبوه كاتباً للديوان في بغداد، وتولى هو هذا المنصب بعده، واستفاد من توليه ذلك بإدراجه نصوص وثائق رسمية في تاريخه . كتابنا التاريخ والمؤرخون العراقيون في العصر العثماني ( بغداد ١٩٨٣ ) ٩٨ - ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) منه نسخ خطية عدة في بغداد وأستانبول والقاهرة وباريس ولندن وطبع في استانبول ( مطبعة إبراهيم متفرقة، غرة صفر ١١٤٣ هـ ١٧٣٠م ، في ٢٦٠ صفحة ) ونقله الحربية موسى كاظم نورس ( مطبعة الآداب ، النجف ١٩٧١، ٣٧٤ صفحة ) .

تصور المؤلف لمدينته ، فهي لم تعد في نظره، مجرد مبان رسَّة، وأزقة ضيقة، ومرافق متواضعة، وإنما هي حديقة الخلفاء، حيث تضم ذكريات عز باذخ، ومجد أثيل، يوم كانت بغداد حاضرة الدنيا بما تضمه من قصور الخلفاء، ومواطن عزهم ومجدهم، وبذا فإنه تحدد عن تأسيس بغداد وتطورها في العصور السالفة، وعرض لتاريخ الخلفاء العباسيين، فالدول المتغلبة، وصولاً الى الولاة العثمانيين، وكل ذلك لا يتصل اتصالاً مباشراً بخطط المدينة إلا نادراً، حينما كان يصف ما شيده الولاة من مساجد وأسواق في تلك القرون المتأخرة، مثل إنشاء جامع حسين باشا السَاحدار، وسوق في تلك القرون المتأخرة، مثل إنشاء جامع عمر السهروردي، وحتى في المستنصرية ، وجامع القبلانية، وتعمير جامع عمر السهروردي، وحتى في المستنصرية ، في الله لم يوضح طبيعة ما كان يشغل أرض تلك المنشآت قبل إنشائها، ليُتعرف بذلك على شيء من خطط المدينة السالفة.

PARTY WAS IN A CONTROLLED

#### الاستدلال بالأضرحة

على أن في وسعنا أن نرى في كتاب مرتضـــــــى الأخـــر، المعنـــون (جامع الأنوار في تراجم الأبرار) اقتراباً أشد من موضــوع الخِطــط، فــهذا الكتاب الذي ظل مخطوطاً إلى اليوم (٥)، تضمن تراجم عددا من الأعلام البارزين الذين دفنوا في بغداد، وقسم منهم ظلت قبورهم ماثلة إلى عصـــره، وبينها قبور نسبت إليهم في أزمان متأخرة عن وفياتهم، ولم يميز مرتضى أل نظمي بين ما هو حقيقي ومنسوب من تلك القبور، لأنه اعتمد على ما تعلرف عليه معاصروه، وذلك لنقص في مصادره التاريخية التي استقى منها مادة كتابه . وهكذا فإنه أقرَ مثلاً بما كان ذائعاً في عصره من أن مرقـــــــ الإمـــام أحمد القدوري متصل " بسوق السراج خانه له مزار مشـــهور يــزار علـــي الدوام والتكرار"، هذا مع أن الإمام المذكور مدفون في الجانب الغربي من بغداد. وذكر أن الصوفى المشهور الحارث المحاسبي "مرقده في تكية فقراء المولويّة (جامع الأصيفيّة) في بغداد وضريحه هناك مشهور معروف وجود قبر الشيخ حمّاد الدّبّاس في "قصبة الأعظمية " مع انه مدفون في الشونيزية ، أي مقبرة الجنيد البغدادي، بالجانب الغربي . وذكر أن قبر حبيب العجمي في الجانب الغربي ، ولكنه أعلن عن شكه في ذلك إذ قال "ومرقده لم

<sup>(</sup>٥) نقله إلى العربية السيد أحمد بن حامد الفخري مفتى الموصل (المتوفى سنة ١٢٢٩هـ / ١٨٠٤م) ومن هذه الترجمة نسخة بخط المترجم في مكتبة الأوقاف العامة في الموصل برقم ٤/ ٢٢ مجموعة مدرسة حسن باشا الجليلي . وقد اعتمدنا هذه النسخة فما يلي مسن إحالات . وحقق حميد مجيد هدو هذا الكتاب، بإشرافنا، متخذاً إياه موضوعاً لرسالته للماجستير التي تقدم بها إلى معهد التاريخ العربي سنة ١٩٩٦ .

يعلم من الكتب المعتبرة". وعدا ذلك فإنه حدد مواضع عدد غير قليسل مسن القبور الصحيحة النسبة، مثل قبور أبي بكر الشبلي، وأبي الحسين النسوري، وبشر الحافي، والسري السقطي، والجنيد البغدادي، وداود الطائي، وبهلول الكوفي، والشيخ صندل (وهو صندل المقتفوي) وشهاب الدين السهروردي، وأبي النجيب السهروردي، ومحمد الأزهري، ومحمد العاقولي، وعين مواضع قبور كانت شاخصة في عهده ولم تعرف هويات أصحابها على وجه التحقيق، مثل قبور الإمام ناصر الدين في جامع جديد حسن باشا، ومحمد الألفي، ومحمد المجنون عند الباب الوسطاني، وبير داود "في ميذان السوق في بغداد"، والسيد إبراهيد "قرب مرقد الشيخ شهاب الدين السهروردي"، وإبراهيم الفضل "في جامع حسين باشا"، وجومرد القصاب "في جوار مسزار وإبراهيم الفضل "في جامع حسين باشا"، وجومرد القصاب "في جوار مسزار والشيخ شهاب الدين"، وبابا فخر ولي في "المحل المعروف بالحيدر خانه"، ومحمد جركين " قرب مرقد داود الطائي، ومعروف الكرخي". وفي الكتاب الشارات عدة إلى مواقع خططية بائدة مثل مقابر باب الشام، والمالكية، وباب التبن، وباب حرب، ودار القطن وغير ذلك.

وفي مطل قرن الثالث عشر للهجرة (التاسع عشر للميلاد) وضعم مؤرخ موصلي مكثر، هو ياسين بن خير الله الخطيب العمري (المتوفى بعد سنة ١٢٣٢ هـ /١٨١٦م) كتابا مهما في تاريخ بغداد سماه (غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السلام)<sup>(٦)</sup> فجاء هذا الكتاب معبرا عن نظرة التقدير المتميزة التي أخذ ينظرها المؤرخون العراقيون عهد ذلك إلى مدينة بغداد، بوصفها حكما ذكر هو في مقدمته – "دار المراد و معدن الفضل

<sup>(</sup>٦) منه نسخ عدة في المتحف العراقي، وفي مكتبة الدولة فــــي برليـــن، ونشــره علـــي البصري (بغداد، مطبعة دار البصري،١٩٦٨، ٢٠٤ص) دونما تحقيق.

بغداد، بوصفها حكما ذكر هو في مقدمته – "دار المراد و معدن الفضل والرشاد". ولم يكتف بالكلام على المدينة فحسب، وإنما على أعمالها من المدن والقرى، بل أنه مد نطاق بحثه ليشمل مدنا بعيدة مثل البصرة والعمادية والعقر وغيرها، وذلك لكونها أخذت تتبع بغداد إداريا، فعدت من إقليمها. ومع إن المؤلف لم يزر بغداد قط في حياته حكما صر حهو بذلك – إلا أنه استطاع أن يجمع بين دفتي كتابه فصو لا عدة شملت موضوعات تاريخية وبلدانية مما له تعلق بهذه المدينة، فتكلم مثلاً على أبوابها ومحلاتها وقصورها وطاقاتها وأسواقها ومراقد أوليائها وأديرتها ومقابرها وأنهاها، فما مع أشياء من تاريخها، فصار عمله أشبه بموسوعة صغيرة عن هذه المدينة، مع الم يسبق أن وضع أحد مثلها من قبل في العصر الحديث.

وعلى الرغم مما يعتور منهج العمري من مآخذ، فإن في وسعنا أن نعده أول مؤرخ عراقي اجتهد في التوصل إلى حقيقة ما آل إليه أمر عدد من منشآت المدينة القديمة في عهده ، وهو ما يضعه بين رواد الباحثين في خطط بغداد من المحدثين، من ذلك مثلاً قوله أن محلة بادوريا في الجانب الغربي "معروفة الآن بقرشي ياخا بينها وبين بغداد (يريد: الجانب الشرقي) معروفة الآن بقرشي ناخا بينها وبين ياخا (وهي كلمة تركية تعني الجانب الأخر، أو ذلك الصوب) تُطلق في عصره على محلات الكرخ المأهولة فقط ، وأن بادوريا في العصر العباسي كانت تعني منطقة زراعية واسعة ليست المحلات المذكورة إلا جزءاً يسيراً منها، إلا أن محض التوصل إلى أن هذه المنطقة هي في الجانب الغربي يعني أن منهج الاستدلال كان سليماً. ومثل

<sup>(</sup>٧) غاية المرام ٢٤ وقارن معجم البلدان، مادة ( بادوريا ) .

ذلك قوله أن "محلة الفضل شرقي بغداد في أو اخر سوق السلطان مما يلي نهر المُعلَى "(^) فهذا وصف دقيق يدل على أن بعض أسماء معالم بغداد العباسية كان معروفاً في عهده، وقد مكّنه ذلك من تحديد موضع محلة حديثة نسبياً، هي (الفضل) بحسب تلك المعالم. وقوله عن محلة تل الزّبيب "وأظن هي الآن عامرة بأهلها "(^). ولاحظ أوجه التغيير الذي أصاب بعض المحلات القديمة، فذكر مثلاً أن مرقد الإمام أبي حنيفة "مثل البلد، له سور مقابل بغداد، وأول من عمر وأبو سعيد (والصواب: أبو سعد) وزير ملك شاه السلجوقي (والصواب أنه مُستوفي مملكة آلب آرسلان) وأوقف له أوقافاً كثيرة، ثم عمر وأربعين، وجعل به مدرسة وعمل له مُسناة تمنع ماء دجلة عند وقت الزيادات، ثم عمر و السلطان محمد سنة ألف واثنين وتسعين، وهو اليوم كامل العمارة تعرف بلده بالمُعَظّم "('').

وجرياً على المنهج الذي اتخذه مرتضى آل نظمي في التأكيد على المهية قبور اولياء المدينة الشاخصة، واتخاذها دليلاً على ما باد من معالمها القديمة، فإنه عقد فصلاً في ما تضمه من " المراقد المُشرَّفة " لخَّص أكثر مادته من كتاب (جامع الأنوار) لمرتضى آل نظمي، وسجَّل في هذا الفصل التسميات الحديثة الشائعة على ألسن أهل زمانه، للمحلات التي تقع فيها تلك

<sup>(</sup>٨) غاية المرام ٢٥.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه ٢٤.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه ٣٣.

المراقد، ومن المؤكد أنه استفاد في بعض معلوماته ممن كان يزور بغداد من أهل مدينته، وقد ترجم هو لعدد منهم في فصل آخر .

من ذلك أنه حينما تكلم على قبر أحمد بن حنبل ذكر أنه "قد تسلّط الماء عليه وفقد أكثره "('') مع أن الذي تسلط الماء عليه هو قبر ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل، وكان قد دُفن في مقابر باب النبن في شمالي بغداد، أملل قبر الإمام أحمد فلم تمسّه الماء وكان شاخصاً في مقابر باب حرب، التي من بقاياها اليوم مقبرة الهبنّة في الشمال الغربي من قصبة الكاظمية. وكانت دجلة قد جرفت قبر عبد الله المذكور وما حوله قبل ذلك بنحو قرنين أو أكثر. وصرّح بأن القبر المنسوب إلى حبيب العَجَمي، الكائن في الكرخ "في مسجد وسط محلة في بغداد "('') فأثبت بذلك وجود العمران، وامتداده حول هذا القبر عهد ذاك . وإذ ذكر أن مرقد الشيخ ذو النون المصري هو غير معلوم المكان من بغداد "('') فإنه لاحظ أن "قرب مرقد الجُنيد قبة تعرف بقبة ذي النون المصرى".

وذكر أن مرقد الحارث المُحاسبي الصوفي المعروف، يقع بحسب اعتقاد الناس - في تكية المو لوية في بغداد (۱٬۵)، وهي التكية التي تحولت إلى جامع الآصيفية قرب المدرسة المستنصرية، وإن مرقد الإمام القيدوري في بغداد متصل بالسراجخانة ،(۵) يريد بذلك سوق البز ازين الكبير المقابل.

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه ٣١ - ٣٨ .

<sup>(</sup>١٢) المصدر نفسه ص ٣٢.

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه ص ٣٣.

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه ص ٣٥.

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه ص٣٨.

ويمكن تلخيص منهج العمري بأنه اعتمد على تسجيل الشواخص الماثلة، في بغداد، وأكثرها مراقد الصالحين، استناداً على معلومات معاصريه. وعلى الرغم من أن هذا المنهج مكننا من معرفة تواريخ ظهور التسميات الجديدة للمحلات القديمة، كالسنك، وقاضي الحاجات، والسبع أبكار وغيرها، فإن نتائجه في تطبيق المواقع القديمة على خريطة بغداد في عهده لم تكن صحيحة دائماً، بسبب أنه اعتمد في تحقيق هوية صاحب القبر على اعتقادات الناس المعاصرين، وكثير من هذه الاعتقادات كان مجرد أخطاء موروثة، فلا الحارث المحاسبي، ولا الإمام القدوري، قد دُفن في أي من هذين الموضعين على وجه التحقيق، ومن ثم فإن الخطأ في هوية الذالة، أدى - بالتأكيد - إلى خطأ في الاستدلال نفسه.

ظلّت قبور الصالحين تمثل شواخص باقية من مدينك زال معظم معالمها الخططية الأخرى، تُذكّر الناس بأهمية مدينتهم، وجلال من ثوى في أرضها من أعلام. وفي الواقع فإن تلك الشواخص كانت الجانب الذي عُني به مؤرخو القرن الثالث عشر للهجرة (١٩م) من خطط بغداد القديمة. ويُعد كتاب (تراجم الوجوه والأعيان المدفونين في بغداد وما جاورها من البلدان) (١٠٠ الذي وضعه رئيس مدرسي بغداد، الشيخ صفاء الدين عيسى البندنيجي (ت ١٨٦٦هـ/ ١٨٦٦ م) (١٠٠ في نحو منتصف القرن أحد أبرز المؤلفات التي عُنيت بهذا الاتجاه من البحث الخططي. والكتاب في أصله المؤلفات التي عُنيت بهذا الاتجاه من البحث الخططي. والكتاب في أصله

<sup>(</sup>١٦) منه نسخ عدة في بغداد وغيرها ، انظر عنها كتابنا : التاريخ و المؤرخون العراقيون ٢٠٣- ٢٠٤.

<sup>(</sup>۱۷) بحثنا : صفاء الدين عيسى البندنيجي، حياته و آثاره، مجلة المورد ۱۳، العـــدد ۲ ( بغداد ۱۹۸۶ ) ص ۳– ۲۱ .

ترجمة عربية لكتاب (جامع الأنوار) المذكور، لكن البندنيجي أوسعه زيادة وإضافة، وحقق مادته العلمية، ورجع الى أصوله ومصادره، فقارن وصحو وعدل، حتى تضاعف حجم الكتاب، وزادت قيمته، فعده المستعرب الروسي كراتشوفسكي "مصدرا من الدرجة الأولى في مجال الطوبوغرافيا والإثنوغرافيا فيما يتعلق بالأزمنة المتأخرة، وقد انعكس هذا جليا في الأبحلث التي كتبها عن بغداد المستشرقان الفرنسيان هوار وماسنيون اللذان أفادا كثيرا من مادته " (۱۸).

لقد حفل كتاب البندنيجي بمعلومات جمة عن معالم مدينة بغداد المختلفة، وبخاصة في العصور المتأخرة، ففيه أسماء مشاهد بادت، وأخرى لم تزل ماثلة، ووصف مساجد وأسواق، وضبط مواقعها بحسب العصر، مثال ذلك ما ذكره في صدد قبور الإمام ناصر الدين، وقنبر علي، وحبيب العجمي، والقدوري، وغيرهم. ومعلوماته بوجه عام لا غبار عليها ، إلا أنه ظل مقيدا رغم زياداته الكثيرة في المادة و المصادر بالمنهج الذي اتخذه مؤلف الأصل، في عده بعض القبور المنسوبة إلى الصلحاء السالفين، دلائل ثابتة تشير إلى ما استجد حولها من مسميات، دون ملاحظة أن نسبة تلك القبور إلى أصحابها لم تكن صحيحة دائماً، ومن المحتمل أنه لاحظ ذلك أحياناً، لكنه لم يجرؤ على مخالفة الاعتقادات الراسخة لدى معاصريه في هذه القبور وما تحتويه من بركات أصحابها الأم.

<sup>(</sup>١٨) كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ترجمة صلح الدين عثمان هاشم (القاهرة ١٩٦٣) ج٢ ص ٦٤٦.

<sup>(</sup>١٦) بحثنا : صفاء الدين عيسى البندينجي، حياته وآثاره، مجلة المورد ١٣، العـــدد ٢ ( بغداد ١٩٨٤) ص ٣- ٢١ .

وفي أواخر القرن الثالث عشر للهجرة (٩١م) كتب عـــالم بغـــدادي متنوع الاهتمامات، هو الشيخ إبراهيم فصيح الحيدري البغـــدادي ( ١٢٣٥ -٠٠٠١هـ / ١٨٢٠ - ١٨٨٢م) ثلاثة كتب مستقلة في تاريخ بغداد ، هي (نهاية المُراد من أحوال بغداد) و (أحسن الكلام في مدينة السلام) و (عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد) ومن المؤسف أن ضـــاع أثــر الكتاب الأول، وهو الذي أفرده لتاريخ هذه المدينة، فلا يُعلـــم حجـــم المـــادة الخططية فيه وأهميتها. أما الثاني فقد جاء مختصراً يصف أحوال بغداد فـــي أسرها وقبائلها. أما الثالث فقد لقى قبولاً حسناً لدى قرآء عصره، بدليل كـــثرة نسخه الخطية المتبقية (٢٠). وتؤلف المادة الخاصة ببغداد، من هذا الكتاب ، نحو ثُلثه تقريباً ('`)، وهي تتضمن نصوصاً تاريخية عـن إنشـاء المدينـة المدورة في الجانب الغربي، ومساحتها، وما كانت تضمه من سكك ودروب وأسوار وأبواب وقنوات، وما شيّد حولها من قنوات وقصور، ثم نصوصـــــــا أخرى عن إنشاء الرصافة في الجانب الشرقي، فانتقال العمران إلى حوالـــــي دار الخلافة العباسية في جنوبي ذلك الجانب، وما ورد فيـــــها مــن أخبـــار القصور الفخمة والحمامات الكثيرة. ومع أن طريقة الحيدري اعتمدت مبدأ اختيار النصوص في الموضوع الواحد، دون توليفها في صبيغة محــددة، إلا أن السياق الزمني لنشوء هذه المواضع وتطورها، جاء ليقدم فهما تاريخيا

<sup>(</sup>٢٠) انظر مواطن هذه النسخ في كتابنا: التاريخ والمؤرخون ص ٢٢١- ٢٢٢. وقد طبع الكتاب بدون تحقيق (مطبعة دار البصري، بغداد بدون تاريخ ٢٦٧ص).

<sup>(</sup>۲۱) عنوان المجد ۲۹

سليما وعلميا، فالكلام على المدينة المدورة يسبق الكلم على الرصافة، وحديثه عن الأخيرة يتقدم حديثه على دار الخلافة وما حولها، وهـو يوافـق السياق الزمني لنشوء هذه المواضع وتطورها، مما يقـدم تصـورا تاريخيا سليما يصلح أن يكون قاعدة لأية دراسة خططية أكثر تفصيلا.

و الحيدري هو أول مؤرخ عراقي حدد موقع المدينة المدورة، إذ قال "وأما مدينة بغداد الموصوفة بتلك الأوصاف التي ذكرناها، فهي واقعة في الجانب الغربي مز حلة، ولم يبق منها إلا بعض من محلة الكرخ وما يتصل به، وقد خربت واندرست أثارها، فلم تبق قصورها و لا سورها و لا قنواتــها و لا أبوابها وصارت بلاقع والله الباقي "(٢٢)، فهو لم يقل أنها هي محلة الكرخ نفسها، وإنما أصعد موقعها قليلا باتجاه الشمال الغربي، إلى الأرض الخالية من العمارة يوم ذاك بين الكاظمية والكرخ، وهذا تصور خططي سليم تماما، وإن لم يمكنه، بعد ذلك، من تحديد المسافة التي كانت تحتلها المدينـــة المذكورة بين الموقعين فجعلها تشمل جزءا من الكرخ في أيامــه، وقـد أدى ذلك، من ثم، إلى تصور أن الرصافة التاريخية التي اختطـــها المــهدي فـــي الجانب الشرقي إزاء مدينة المنصور المدورة، هي نفسها بغداد الشرقية كما عرفت في عهده، فقال "و الرصافة وربعها الذي عسكر به المهدي هي بغداد في عصرنا هذا، وهي الجانب الشرقي من دجلة"، هـــذا مـع أن الرصافـة المذكورة لم تكن تتجاوز محلات الأعظمية. وعلى أية حال فقد وجد هذا التصور انتشارا في العهد التالي، حتى عرف الجانب الشرقي، رسميا، بجلنب الر صنافة .

<sup>(</sup>۲۲) المصدر نفسه ص ۸۰ .

ومن ناحية أخرى، فإن الحيدري سعى إلى تحديد مواضع أخرى من خطط بغداد أكثر تفصيلاً، مستدلاً عليها بموضع جسرها الوحيد في أيامه، فحينما قرأ ما أورده هلال بن المُحسِّن عن وجود جسر معقود بين مشرعة الروايا من الجانب الغربي وبين مشرعة الحطابين من الجانب المقالين، الواصل بين تصوِّر أن هذا الجسر هو نفسه جسر بغداد في العصر العثماني، الواصل بين الجانبين، وبنى على هذا التصور نتيجة خططية مفادها أن مشرعة الروايا العباسية، إن هي إلا محلة السين قرب جامع السين في العصر العثماني، وأن مشرعة الحطابين، همي مشرعة الكم العباسية، وهكذا فإنه المستنصرية قديماً ) وأنها تشمل رأس الجسر وجامع الأصفية. وهكذا فإنه لم يتخذ القبور وحدها دليلاً خططياً كما فعل سابقوه، وإنما عدَّ موقع الجسر دليلاً آخر استدل به على محلتين متقابلتين. والاستدلال من حيث المنهج صحيح، إلا أن نقص معلوماته التاريخية لم يمكّنه من معرفة أن جسر بغداد في عهده حديث نسبياً، وهو إلى الجنوب من الجسر العباسي القديم بنحو خمسمائة متر، ومن ثم فإن ما توصل إليه لم يكن دقيقاً.

نالت مسألة تحديد موقع المدينة المدورة اهتمام الباحثين التالين، ففي سنة ١٩٠٨، وضع الآثاريان الألمانيان فردرش زاره (Sarre) و آرنست هرزفيلد (Herrzfeld) كتاباً ضخماً بعنوان (نزهة أثرية في الفرات ودجلة) (٢٠) فأفردا فيه مباحث مهمة في وصف بعض معالم بغداد في عهد زيارتهما لها آنذاك، وقد زودا در استهما بخريطة كبيرة لمنطقة بغداد، تميزت

<sup>(</sup>٢٣) المصدر نفسه ص ٨١.

Archaologish Reise im Euphrat und Tigris (Berlin 1411: بالألمانية (٢٤) – 1920)

بالدقة والسعة، حيث شمل نطاقها نواحى شمال الكاظمية شــمالا، ومنطقـة الكرادة والدورة جنوبا، وظهرت بغداد المسورة بجانبيها الشرقي والغربي، وقد اكتظت بالمحلات، وأشرت المنشأت المهمة فيها. ومن المعتقد أن زاره وهرزفيلد استعانا بالخريطة التي كان وضعها فيلكس جونز وكولنكوود سنة ١٨٥٣ (٢٥)، و لاسيما فيما يختص بالمحلات، ولكنهما أضافا بعض المواضع التي لم تدون في خريطة سلفيهما. والمهم في عمل هذين الباحثين أنهما أثبتا لأول مرة موضع مدينة المنصور المدورة، فوق خريطتهما (وهـو الموضع الوحيد الذي أثبتاه من معالم بغداد العباسية الدائـــرة) وعيّنا فـــى وسطها، قصر الذهب وجامع المنصور. وقد أظهرت الخريطة أن وسط المدينة المدورة تشغله في عهدهما محلة الشالجية، وأن باب الكوفة كان يقع عند جسر الخر الحديث، وأن باب الشام يقع عند موضع ما يعرف بالغرابية، و أن سكة حديد برلين - بغداد كانت تخترق المدينة المدورة من شمالها إلــــــى جنوبها على نحو ينصنفها إلى نصفين متساويين تقريبا. ومن ناحية أخرى فإنهما حاولا تصور مجرى نهر دجلة القديم ابان العصر العباسي، وأثبتا أنـــه يختلف عن مجراه الحالي في مواضع عدة بين سور بغداد الشرقية الشمالي وقصبة الكاظمية، حيث أن جزءا من المدينة المدورة يقع في قاعه. ورسما ذلك المجرى القديم للنهر على خارطتهما أيضا، فإذا به يبتعد عـن أسوار المدينة المدورة بمسافة ما، بينما جعلا مجراه الحديث يخترق جزءا من أرض تلك الأسوار. ونعتقد أنهما أول من لاحظ ذلك التغير ورسماه على الخريطة. ويمكننا القول بأن هذه الخريطة تعد أول خريطة خططية، طبقت فيها المواقع

هذه الخريطة تعد أول خريطة خططية، طبقت فيها المواقع القديمة على المواضع القديمة على المواضع الحديثة بما يوضح ما آلت إليه تلك المواقع في الأزمان التالية.

#### خبرات جديدة

ومع بدء القرن العشرين شهد البحث في خطط بغداد منعطفا جديدا ومهما، تمثّل بصدور مؤلفات ذات شأن تستند إلى خبرات سابقة في دراســـة خطط المدن القديمة، ففي سنة ١٨٩٦ ١٨٩١ رصدت كلية الآداب بجامعة لايبزك جائزة للبحث في أسماء المواضع في بلاد بابل القديمة، استنادا إلــــي الجغرافيين العرب الأوائل، وبما أن مصطلح بلاد بابل يعني أيضا مدينة بغداد و إقليمها، فإن تلك البادرة كانت أول توجه أكاديمي جاد لدر اسة خطــط بغداد وضواحيها وأنهارها في العصر العباسي. وفـــي سـنة ١٩٠٩ وضــع المستشرق مكسمليان شتريك (Maximilian Streck) استجابة لتوجيه المؤسسة المذكورة كتابا بعنوان (خطط بغداد وأنهار العراق القديم) وطبع في ليدن، بالألمانية، في السنة التالية (٢٦)، فجاء الكتاب معبّر أعما لحق بدراسة الخطط من تقدم في هذا المجال. فقد حلل مصــــادر الروايـــات التـــي اعتمدها، ووصف طبيعة الأرض التي أنشئت عليها المدينة المدورة وتوسعت فيها، وتحدُّث عن إنشائها، ونـاقش الروايات المختلفة بشان مساحتها وتخطيطها، وأسماء سككها وأرباضها. ثم انتقل إلى الجانب الشرقي، مبتدئــــا بالرصافة، فالقسم الجنوبي من ذلك الجانب وما ضمُّه من قصــور الخلافـة و المحلات و الأسواق و العقود و الدروب و المدارس و المقابر و الأديرة. ويلاحظ أنه عنى بدراسة أنزر بغداد واتجاهاتها بوصفها مقدمة لا مندوحة منها لأيهة دراسة خططية للمدينة التي أنشئت وسط شبكة معقدة من هذه الأنهار. وزود كتابه بمخطط وضعه لمدينة بغداد (استنادا إلى ابن سيرابيون خاصة) رسم

Die Alte Landschaft Babylonien nach den : Arabischen Geographen. Leiden 1910 (٢٦) وعنوانه الأصلي

فيه موقع المدينة المدورة والأنهار العديدة في الجانبين الشرقي والغربي مسن دجلة. وأثبت، وفقاً لمواقع تلك الأنهار، أسماء عدد كبير من المحلات والقناطر والقصور والدروب وغيرها. فجاءت دراسته أكثر الدراسات نضجا حول هذا الموضوع حتى أيامه، إلا أن لنا أن نلاحظ افتقادها توضيح العلاقة المكانية بين معالم العصر العباسي، وبين خريطة بغداد الحديثة. ويظهر أن استفادته من خرائط بغداد التي رسمها السياح الأوربيون قبله كانت محدودة، فهذه الخرائط احتوت على عدد من الشواخص العباسية الباقية، مثل مقابر قريش (الكاظمية) ومقبرة الخيزران (مشهد الإمام أبي حنيفة) ومقبرة الشيخ معروف الكرخي، ومقبرة الشونيزي (مرقد الإمام الجنيد البغدادي)، بينما خلت الدراسة من تحديد لهذه المواضع، فضلاً عن الاستدلال بها على غيرها من المعالم القديمة الداثرة.

وفي الوقت الذي كان شتريك عاكفاً على إعداد در استه، اصدر مستشرق بريطاني هو كي ليسترنج (Guy Le Strang) كتاباً مستقلاً بعنوان (بغداد في عهد الخلافة العباسية) (٢٠٠٠). وعلى الرغم أن كلاً من المؤلفين لم يطلع، عند إعداده در استه، على عمل الآخر، فإن منهجيهما بديا متشابهين، وهو ما يتمثل في إعادة قراءة النصوص التاريخية والأدبية الواردة بشأن المدينة أبان القرون الأربعة الأول من تاريخها بخاصة، وإيجاد العلاقات المكانية بين ما تصفه من محلات ومعالم، وذلك في محاولة لتصور

<sup>(</sup>۲۷) عنوانه الأصلي : Baghdad during the Abbaasid Caliphate وقد طبع في ۲۷) عنوانه الأصلي : ۱۹۰۰ وثانية سنة ۱۹۲۶ ويقع في ۳۰٦ ص، ونقله إلى العربية بشير يوسف فرنسيس (بغداد ۱۹۳۳).

شكل بغداد وأسلوب تطورها الحضري في خلال تلك الحقبة. ومع أن ليسترنج لم يزر هو أيضاً بغداد، ومن ثمّ لم يتعرّف على ما تبقى من آثارها القديمة ومجاري أنهارها المندرسة، إلا أنه تميز عن شتريك برجوعه إلى خوارط جغرافية أعدّها بعض السياح الذين وفدوا إلى العراق فلي أو اخر القرن التاسع عشر، كما استفاد أيضاً من ملاحظاتهم الأثرية بوجه عام، ومع ذلك فإنه وقع فيما لم يقع فيه شتريك من أخطاء، ربما كان سببها طريقة فهمه للنصوص التاريخية، وقلة ضبط الخوارط التي اعتمدها، وخلوها من تفاصيل عديدة، مما كان يمكن أن يُرى ميدانياً حتى ذلك الحين.

لم يدرس ليسترنج خطط المنطقة قبل إنشاء المنصور مدينته، وإنما صرف كل عنايته لدراستها بعد إنشائها، فأثر ذلك في توجيه بحثه كله، لأنه بعد أن أثبت موقع المدينة بحسبانه قطب رحى ما حولها، شرع يعين مواقع كل ما يقرأ عنه في المصادر التاريخية، في الأرض الممتدة حوالي المدينة المذكورة. ولا بأس في هذا المنهج فيما يتعلق بالقصور والأسواق والمحلات التي نشأت بعد بناء المدينة فعلاً، ولكنه ليس كذلك عند دراسة شبكة الأنهار المعقدة التي كانت تروي المنطقة، فهذه الأنهار وجدت قبل بناء المدينة بآملد بعيدة، وكان الأولى أن تُتخذ مجاريها دليلاً على موقع المدينة لا العكس، وبالطبع فإن أي خطأ في تحديد مجاري هذه الأنهار يصؤدي إلى حدوث ارتباكات كثيرة في تعيين المواقع الخططية الأخرى التصي لا سبيل إلى معرفتها إلاً ما أخبر عن وقوعها على هذا النهر أو ذاك (٢٠٠). ولم يكن لسترنج دقيقاً في رسمه لمجرى نهر دجلة نفسه أو تصوره اياه في العصر العباسي،

<sup>(</sup>٢٨) انظر دليل خارطة بغداد المفصل ص ٤٠ و٧٠.

وبخاصة في الجزء الواقع إلى الجنوب من المدينة المدورة، مما أوقعه في مشكلة تعيين مصبات الأنهار المتفرعة من نهر الفرات في دجلة. وزاد مسن حدة هذه المشكلة تردده في تحديد العلاقة بين نهر عيسى الأعظم ، ونهر عيسى المتفرع منه، وتصوره ان الاسمين لنهر واحد، فجعله يسير أولا بخط مستقيم قاطعا الجانب الغربي ليصب في جنوب بغداد، ثم ألغى هذا التصور، وجعله يدور حول مدينة المنصور المدورة، ليصب في دجلة جنوبيها بقليل، ولم يكن هذا إلا لعدم التفريق بين النهر الأول مرئية حتى عهد متأخر، ولكن الفرع (٢٠٠). وقد لبثت آثار مجرى النهر الأول مرئية حتى عهد متأخر، ولكن ليسترنج لم يطلع على خرائط دقيقة تثبتها، وعليه فإنه اختسار لها مجار ومصبات عينها بحسب تقديره المستند إلى النصوص التي قرأها، وقد استتبع في الك ارتباك ملحوظ في تعيين مواضع المعالم الخططية التي قرأها بحسب أي من هذين التصورين.

ويلاحظ أن ليسترنج قصر بحثه على الجانب الغربي من بغداد دون الشرقي منها، مع أهمية الأخير وكثافة السكن ووفرة المؤسسات فيه ابّان القرون المتأخرة من العصر العباسي بخاصة. والمواقع الخططية التي عينها في الخريطة التي وضعها نمّت عن عدم كفاية دراسة ذلك الجانب، ومن ذلك أنه مدّ سوق الثلاثاء، وهو أهم أسواق شرقي بغداد، جنوباً حتى أوصله إلى محلة باب الأزّج (محلة السننك حالياً)(٢٠٠)، في حين أنه لم يتجاوز أسوار دار الخلافة الشمالية (شارع السموأل حالياً). وبما أنه أفاد من نص ابن بطوطة

<sup>(</sup>۲۹) المصدر نفسه، ص ۷۰ – ۷۱.

<sup>(</sup>٣٠) المصدر نفسه ١٥٤.

في أن المدرسة النظامية تقع وسط هذا السوق، فإنه جعل النظامية في محلة السننك غير منتبه إلى أن نص ابن بطوطة يشير إلى قرب المدرسة المذكورة من المدرسة المستنصرية، وهذه المدرسة لما تزل قائمة وتصلح أن تكون علامة دالة على موقع النظامية قربها.

وعلى الرغم مما اعتور كتاب لسترنج من هنات، فإنه عبر بجلاء عما حققه علم خطط بغداد من تقدم في المنهج وطريقة الاستدلال بالنصوص التاريخية، فتنوع المصادر ووفرتها، وشمولها رحلات عربية وأوربية وشرقية، والإحاطة بالمصادر الحديثة حول الموضوع، والعناية بالسياق التاريخي لتطوور العمران واتجاهاته، وتعيين العلاقات بين مختلف المواقع الخططية، والمقابلة الدقيقة بين معطيات النصوص، قدّم الى الباحثين المواقع الخططية، والمقابلة الدقيقة بين معطيات النصوص، قدّم الى الباحثين – بلا شك – تجربة غنية بالفوائد (۲۱)، وقد كان لهذه التجربة، مثلما كان لمحاولة شتريك، آثارها المهمة في كتابات المعنييان بتارياخ بغداد وخططها، من الأوربييان بخاصة، أمثال جورج سالمون G وخططها، من الأوربيان ماسنيون L. Massignon وريجارد كوك . R

<sup>(</sup>٣١) انظر مصطفى جواد وأحمد سوسه: خطط بغداد القديمة وأثر العالم كاي ليسترنج الإنكليزي للتعريف بها ورسم خرائطها، جريدة العراق \_ بغداد في ٢٣ و ٢٥ و ٢٧ و ٢٩ تشرين الثانى ١٩٤٠.

<sup>(</sup>٣٢) في مقدمته لترجمته الفرنسية لمقدمة تاريخ الخطيب .

Salmon Georges. L' Introduction Topographique a' I' Histoire de Baghdad d' Aboa, Baker Ahmed ibn Thabit al – Khatib al – Baghdadi (392 – 463 H. = 1002 – 1071 J – C). (paris. 1904, IV. 207, 93 p). Arabic Text with notes and French Translation).

Massignon. Louis: Mission en Mesopotamie (Paris - 1908). (TT)

Cock (<sup>۳۱)</sup> وغيرهم . أما آثارها على دراسات العراقيين المحدثين فلم تظهر إلا بعد وقت غير قصير كما سنرى .

وفي بغداد، شرع السيد محمود شكري الآلوسيي (١٨٥٦-١٦٤٣ هـ/١٨٥٦ عنوان (أخبار بغداد وما جاورها من البلاد) وتقع في ثلاثة أجرزاء، الأول عنوان (أخبار بغداد وما جاورها من البلاد) وتقع في ثلاثة أجرزاء، الأول في "بيان السبب الذي استوجب اختطاط مدينة السلام، وتحديد صقع العراق وتعريف بعض بلاده الشهيرة في الآفاق، وما كان فيه من القصور والدور والمباني التي قاومت صدمات الدهور "، والثاني بعنوان مستقل هو (المستك الأذفر) ويختص بتراجم البغداديين المعاصرين، والثانات بعنوان (تاريخ مساجد دار السلام بغداد) ويبحث في المساجد والمدارس والسقايات القائمة في عهده .(٥٠)

عني الآلوسي في الجزء الأول من موسوعته هذه بتقديم صورة لقرائه عن مدينة بغداد، في عصر ازدهارها، مستمدة من مصادر تاريخية وبلدانية شتى، أبرزها معجم البلدان لياقوت ومقدمة تاريخ بغداد للخطيب، وقد ربّ مواده على هيأة مباحث مستقلة، تناولت تاريخ تأسيس المدينة المدورة، وما كانت عليه بغداد من اتساع وعمارة، وأبرز معالمها الخططية، من قصور ودور ومحلات وأرباض وأسواق ومدارس ومساجد، فكانت هذه المواد أشبه بمواد معجم لم يكتمل ترتيبه، منه إلى دراسة خططية تتناول

<sup>(</sup>۳٤) . (۳۶) Cock . R . Baghdad the City of Peace (London 1985) . (۳٤) ونقله إلى العربية د. مصطفى جواد وفؤاد جميل، وصدر بجزأين (بغداد ١٩٦١).

<sup>(</sup>٣٥) انظر مؤلفاته ومواطن نسخها الخطية . كتابنا : التاريخ والمؤرخون ٢٩٠ – ٢٩٣

تطور المدينة بوصفها نسيجاً حضرياً واحداً، وعلى وفق سياق زماني ومكاني محدد. ومع أن جميع ما أورده في كتابه نقله من مصادره دونما تغيير يذكر، إلا أن الكتاب لم يخل من بعض الآراء الخططية التي عين فيها المؤلف مواضع معالم بادنت، من قصور ومحلات ومقابر. وقد استدل عليها بالشواخص الباقية تارة، وبقاء أسمائها حتى عهده، تارة أخرى، أو بقرائن تأريخية رآها، فمن ذلك أنه استدل بنص ابن بطوطة عن وجود المستنصرية في سوق الثلاثاء على موضع هذا السوق نفسه. فقال في معرض كلامه على جسر بغداد "لم يبق اليوم إلا جسر واحد وهو المحاذي لسوق الثلاثاء قرب المدرسة المستنصرية". وتوصل إلى أن محلة القُريَّة التي نوَّه بها ياقوت بوصفها من محلات الجانب الشرقي، هي المحلة المعروفة برأس القُريَّ ليامه .

وإن التوئة التي أشار إليها ياقوت أيضاً "هي اليوم خالية من أبنية، وأرضها مزرع، وهي شهيرة بهذا الاسم أيضاً "وصرَّح بأن قطيعة أم جعفر" أثرها باق الى الآن بشاطئ دجلة" (١٣) لكنه لم يحدد موقعها بأكثر من ذلك، ولم يذكر دليله الى هذا الرأي. وتوصل إلى أن مقابر قريش هي "مشهد الكاظمين" حالياً، وأن الخيرزرانية "هي قصبة الأعظمية". واعتقد أن مسجد براثا الواردة أخباره في القرون الأولى من تاريخ بغداد هو المعروف بمشهد المينطقة، مع أنهما موضعان مختلفان، وقد سبق أن توصل ليسترنج إلى اختلافهما. كما أنه ذهب إلى أن قصر التاج، وهو المقر الرسمى للخلفاء

<sup>(</sup>٣٦) أخبار بغداد، الورقة ٢٨ (نسخة المكتبة القادرية بغداد).

<sup>(</sup>٣٧) أخبار بغداد، الورقة ٦٠.

العباسيين المتأخرين "هو المحل المعروف اليوم بالقلعة، وفيه إلى اليوم بعض مياني العباسيين "(٢٠)، ولعله يشير إلى القصر العباسي الكائن فـــي الزاويـة الجنوبية الشرقية من القلعة (وزارة الدفاع حالياً) وهذا الرأي سيشــاركه فيـه المديد محمد سعيد الراوي (كما سيأتي).

وربما كان كتابه الآخر، في تاريخ مساجد بغداد، أدخل في مجال خطط المدينة، لو لا أنه اتبع فيه منهجاً وصفياً بحتاً يقتصر على وصف هذه المساجد (وبضمنها سقايات أيضاً) وتسجيل ما عليها من كتابات أثرية دون أن يمتد بحثه إلى مواقعها من خطط بغداد في العصور السافة إلا قليلاً، كقوله أن محلة نهر المُعلَّى في العصر العباسي هي "الشهيرة اليوم بمحلة سبنع أبكر "(") وذلك عند حديثه عن بعض المساجد الواقعة هناك، و لا ندري على أي دليل استند في إطلاقه هذا القول لأن النصوص القديمة تدل على قسرب نهر المُعلَّى الشديد من المدرسة المستصرية، ومنها إشارته إلى أن المنطقة التي تجاور المدرسة المذكورة كانت مقبرة للخلفاء العباسيين (''') ولعله بني ذلك على تصور أن الرصافة القديمة (حيث توجد تُرب الخلفاء أي قبورهم نفسها الجانب الشرقي بحدوده المتأخرة، كما ذكر الحيدري من قبل. ولذا فإنه ذهب الى أن القبر الكائن في إيوان المستصرية هو لبانيها الخليفة ولذا فإنه ذهب الى أن القبر الكائن في إيوان المستصرية هو لبانيها الخليفة المستصر بالله العباسي، والصحيح أنه دفن بالرصافة ( =الأعظمية ) .

<sup>(</sup>٣٨) المصدر نفسه ، الورقة ٣٣ .

<sup>(</sup>٣٩) مساجد دار السلام بغداد، الورقة ٤٨ ( نسخة المتحف العراقي برقم ١٠٦٤ ) وقد طُبع هذا الكتاب بتصرف الشيخ محمد بهجة الأثري ( بغداد ١٩٢٥ ).

<sup>(</sup>٤٠) المصدر نفسه ، الورقة ٣٤ .

ونقل من نص أمين الدين مرجان ، منشئ المدرسة المرجانية (جامع مرجان) أن دار الشفاء التي أنشأها هذا الوالي سنة ٢٠هـ/١٣٥٨م تقع بباب الغربة، وهو الباب الشمالي لدار الخلافة العباسية ، وأوضح موقع هذه المعالم بقوله أن "دار الشفاء اليوم اتخذها يهودي حانة الين وهي الشهيرة اليوم بقهوة المصبغة ، وباب الغربة هي مشرعة المصبغة " ('')، والظاهر أنه سجّل ما كان موجوداً على القهوة المذكورة من نص يفيد ذلك، خاصة وانه ذكر أنه توجد في زمانه كثير من الحوانيت مكتوب عليها أنها وقف مدرسة مرجان ودار الشفاء، والمهم أنه استدل بهذا المعلوم على أمر مجهول، وهيو تعيين الباب الشمالية الشاطئية لسور دار الخلافة، اعني باب الغربة، فدل باحثين تالين على تعيين الكثير من المعالم العباسية التي كانت تحفل بها تلك باحثين تالين على تعيين الكثير من المعالم العباسية التي كانت تحفل بها تلك

ومن الواضح أن استدلاله هذا جاء أكثر دقة من تصوره في الجـــزء الأول من كتابه أن موقع دار الخلافة كان في القلعة، أي فـــي منطقـــة تبعــد شمالاً عن دار الشفاء بنحو كيلو متر واحد.

وتوصل إلى أن محلة باب الشيخ، حيث يقع جامع الشيخ عبد القـــادر الكيلاني هي " المعروفة في التاريخ بمحلة باب الأزج" مُســتدلاً علـــى ذلــك بترجمة الشيخ الكيلاني نفسه .(٤٢)

وسعى لتحديد مواضع بعض المؤسسات الشهيرة الدائــرة، فذكــر أن المدرسة النظامية كانت تقع في وسط سوق الثلاثاء، اعتماداً على نص ابـــن

<sup>(</sup>١٤) مساجد دار السلام بغداد ، الورقة ١٠.

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسه ، الورقة ٥٢ .

بطوطة. وإذ ذكر أن هذا السوق كان محاذياً لجسر بغداد الوحيد في أيامه، تأسيساً على النص المذكور أيضاً بأن النظامية كانت تقع قريبة من المستنصرية، فإنه توصل - باستدلال صحيح - إلى أن المدرسة النظامية كانت تقع وسط منطقة الأسواق والخانات حوالي المستنصرية، فكان أول من فعل ذلك.

وزاد الأمر تحديداً بقوله أن "ساحتها الكبرى قد أصبحت اليوم مسكنا لأراذل اليهود .. ولم يبق منها سوى بقايا مئذنة "(٢٠) ولكنه لم يوضح مكان هذه البقايا وعلى أي نص استند في هذا الاستدلال .

وحينما لم يجد ما يستدل به على تاريخ انشاء جامع ما، فإنه كان يصرح بقدم هذا الإنشاء، وإنه كان سابقاً على تاريخ أول تجديد معروف له، وبهذا فإنه فتح الباب أمام الباحثين التالين للبحث في هوية المنشآت القديمة، التي كانت قائمة في مواضع هذه الجوامع ابان العصر العباسي وما بعده، كقوله عن جامع الأصفية أنه كان قد اتخذ المولوية اياه تكية لهم (وقد جرى ذلك سنة ١٠١٧هـ / ١٠٦٨م) "من المساجد القديمة "، فكانت تلك اشارة السندل بها باحثون على أنه كان قبل ذلك داراً للقرآن تابعاً للمدرسة المستنصرية. وذكر عن جامع حسن باشا الجديد (جامع السراي) أنه كان قبل تعمير حسن باشا له مسجداً صغيراً قد أشرف على الخراب ، فساعد هذا القول باحثين تالين على القوصل إلى تاريخه في المراحل السابقة. و هكذا الأمر بالنسبة إلى جامع الفضل، والجامع النعماني، وجامع الوزير ، ومسجد

<sup>(</sup>٤٣) المصدر نفسه ، الورقة ٩٣ .

الاسماعيلية، ومسجد التسابيل، وجامع الحنّان، وجامع الشيخ صندل، وجـــامع قُمرية، ومسجد السّيف، وغير ذلك. (٤٠٠)

### الأستدلال بالشواخص

عَبَرت الكتابة في "مساجد بغداد " عن ظهور اتجاه جديد في دراسة خطط المدينة، لم يتخذ القبور الشاخصة محوراً له فحسب، وإنما مضي ليتناول كل منشأتها العامة القديمة، وكانت المساجد وبعض المدارس القديمة والسقايات أبرز تلك المنشآت، ولذا فقد عُني مؤلفون بغداديون بالكتابة في هذا المجال إما على هيأة كتب مستقلة، أو بشكل فصول من كتب عامة في تاريخ بغداد، فبعد أن وضع الآلوسي كتابه الرائد في مساجد بغداد ، كتب عباس بن جواد بن عبد الله البغدادي (كان حياً سنة ١٣٣٣ه / ١٩١٤م) و هو مثقف نال تعليماً جيداً على يد علماء مدينته، وأبرزهم الآلوسي نفسه في فصلاً مهماً في هذا الموضوع ضمن كتابه الذي عنونه (نيل المراد في فصلاً مهماً في هذا الموضوع ضمن كتابه الذي عنونه (نيل المراد في أحوال العراق و بغداد) .

<sup>(</sup>٤٤)المصدر نفسه ، الأوراق ١٨ و ١٩ و ٤٩ و ٥٩ و ١٢٣ و ١٣٦.

<sup>(</sup>٤٥) ترجمته في كتابنا التاريخ والمؤرخون ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٤٦) مخطوط منه نسخة في مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب ببغداد بخط المؤلف سنة ١٣٣٣هـ/ ١٩١٤م، ٣٣٥٠ برقم (٩٥) و أخرى في مكتبة المتحف العراقي نقلت عن سابقتها سنة ١٣٥٥هـ/١٩٦٦م، ٢٠٥٠ ، برقم (٩٠٩٣) و قد قمنا بتحقيق الفصل الخاص بمساجد بغداد ومشاهدها و التعليق عليه و نشرناه بعنوان (مساجد بغداد و مشاهدها في آخر العصر العباسي) في مجلة الرسالة الإسلامية التي تصدرها وزارة الأوقاف في العراق ، العدد ١١٧ – ١١٨ ( تموز – آب ١٩٧٨م) ص ٣٨- ٤٨ و

وقد استعرض هذا المؤلف مساجد بغداد ومدارسها وما تضمه مـــن قبور، ووصف هيآتها أحيانًا، ومن تولى التدريس فيها، ونوَّه بأسماء منشئيها، أو مجدديها في حالات قليلة. وليس فيما كتبه أية أراء أو استدلالات خططية باستثناء قوله أن جامع الخلفاء كان هو المسجد الجامع فـــي زمــن الخلفـاء العباسيين، وهو رأي صحيح إذا ما أراد الخلفاء المتأخرين منهم بخاصة. وقوله أن القبر المعروف بالشيخ إسحاق الواقع في معبد اليهود قرب جــــامـع قنبر علي، هو للإمام أبي إسحاق الشيرازي (مدرس النظامية المتوفى ســـنة ٢٧٦هــ / ١٠٨٣م) وهذا الرأي سيردده مؤرخون تالون كمـــا ســنرى(٣٠٠، وتصريحه بأن في أعلى سوق باب الأغا مسجد صنغير مـــتروك فيـــه قــبر السّندي بن شاهك صاحب شرطة العباسيين في خلافة المنصـــور والرشــيد متبعاً رأي الألوسي \_ أن مشهد المِنطقة هو نفسه جامع بُراثا المندثر، وأشار إلى أنه يوجد في الجانب الغربي من دجلة "مقام من آثار الخلفاء العباســــيين يقال أنه مقام سيدنا الخضر وقد استولت دجلة عليه" والظـاهر أنــه يقصـــد الرباط الذي أنشأته السيدة سلجوقة خاتون الأخلاطية زوجة الناصر لدين الله على ضفة دجلة سنة ١٨٥هـ و الذي تحوّل في العهود المتأخرة إلى تكيـة خاصة بأتباع الطريقة البكتاشية.

العدد ۱۱۹ –۱۲۰ (أيلول – ۱۱۹۷ هم ص ۲ ۶-۲ ۲ و العدد۱۱ -۱۲ ۲ (كانون الأول - كانون الثانى ۱۹۷۹م) ص ۸۳ – ۹۶.

<sup>(</sup>٤٧) الرسالة الإسلامية ، عدد ١١٩-١٢٠ ، ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٨٤) العدد نفسه ، ص ٧١ .

وكتب مؤلف بغدادي أخسر، هم عبد الحميد بن بكر صدقى بسن الحساج إسماعيل عبداده (٩٠٩١هـ - ٩٤٩١هـ/١٩٩١م - ١٩٣٠م) كتابا شاملا في الموضوع نفسه، بعنوان (العقر اللامع في آثار بغداد و المساجد والجوامع). وقد ســـجل هذا الكتاب تطورا آخر في مجال الكتابة الخططية، فمؤلفه لم يكتف بالإفادة مما على مساجد بغداد و جوامعها من نصوص - كما فعل الألوسي - وإنما اجتهد في النوصل إلى ما كانت عليه في العصور الماضية. كما أنه لم يقصو كلامه على الجوامع و المساجد والسقايات فحسب، وإنما شمل بحثه أثار بغداد الأخرى: أبوابها وأسواقها وأسوارها وأبراجها وغير ذلك، فجاء الكتاب في ثلاثة مجلدات كبار حافلة بالأراء الخططية المهمة، من ذلك مثلاً استدلاله بالرأي القائل بأن القبر المنسوب إلى الشيخ إسحاق هو للشــيخ أبـــي إسحاق الشيرازي ( وقد تقدمت الإشارة إليه) وعلى أن الكنيس الذي يقع فيـــه هذا القبر إن هو إلا المدرسة التاجية التي أنشأها تاج الملك مستوفي مملكة السلطان ملكشاه السلجوقي في محلة باب أبرز سنة ١٨٤هـ و ذلك اعتمادا على نص ياقوت بأن المدرسة التاجية كانت ملاصقة لقبر الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المذكور. وبناء على هذا الاستدلال فقد توصل إلى أن السوق الــذي يقع فيه هذا القبر والكنيس، وهو المعروف في عهده بسوق الدجـــاج، كــان

<sup>(</sup>٩٤) وك في خانفين . و عمل في بغداد كاتبا في المحكمة الشرعية ، واستفاد من مطالعته وثائقها ، فنشر بعض المقالات عن خطط بغداد القديمة ، فضلا عن كتاب العقد اللامع . انظر عن اثاره : التاريخ و المؤرخون ٢٩٩ و كوركيس عواد و عبد الحميد العلوجي : جمهرة المراجع البغدادية (بغداد ١٩٦٢) ص ٢٣٦.

امتدادا لمحلة ( باب أبرز) الغابرة، وهذا كله استدلال لم يسبقه إليه أحـــد (٠٠٠). وتوصل إلى أن المشهد المعروف في عهده بقاضي الحاجات، الكـائن فـــي محلة الشورجة، هو لقاضي الخافقين أبي بكر محمد بن أحمد الشــــهرزوري المتوفى سنة ٥٣٨هــ/١١٤٠م ، وأن مسجد برهان الدين منسوب إلى أبــــى الفتح أحمد بن على بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان مدرس النظاميــة المتوفى سنة ٢٠٥هــ/١١٢٦م، وأن مقبرة الشونيزي الكبير هـــي مقــبرة معروف الكرخي. وانتقد قول بعض معاصريه بأن القصر الذي في القلعـــة، و المعروف بالقصر العباسي، هو قصر المأمون، وبهذا فقد نفى أن تكون دار الخلافة هي القلعة، كما نوه الألوسي من قبل في أخبار بغداد (و من المحتمل أنه أول من فعل ذلك ('٥) ولكنه ذهب إلى أن جامع الخلفاء ليـس إلا جـامع الرصافة الذي بناه المهدي العباسي سنة ٥٩ هـ، وهو رأي ردده في عـهده بعض الباحثين تأسيسا على أن الرصافة هي بغداد الشرقية التي ظلت تحتفظ بأسوارها حتى أواخر العصر العثماني. ولم ينتبه عباده إلى أن تقريره هـذا الرأي من شانه أن يتناقض مع استدلالاته الأخرى، وسبب ذلك - فيما نرى - أنه لم يُعْنَ بتحديد العلاقات المكانية بين معالم العصر العباسي وتطبيقها على خريطة بغداد الحديثة. وعلى أية حال فإنه قدَّم وصف الحقيقا لعشرات من المساجد الصغيرة والقبور المتناثرة والسقايات المنتشــرة فــي جانبي بغداد وغير ذلك من المعالم، مما يقدّم مادة مفيدة لدارسي خطط المدينة

<sup>(</sup>٥٠) العقد اللامع ، الورقة ١١٥.

<sup>(</sup>٥١) المصدر نفسه ، الورقة ٢٦ .

الأخرين، بيد أن أثر هذا الكتاب ظل محدوداً للغاية بسبب احتجاز نسخته الوحيدة في خزانة خاصة فلم يطلع عليها أحد حتى وقت قريب<sup>(٢٥)</sup>.

ظل الاجتهاد في حقيقة هذا المعلم الخططي أو ذاك، مدار نقاش المعنيين بتاريخ بغداد في العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين، وطفقت الصحف البغدادية تنشر على صفحاتها آراء وردود ومناقشات عديدة حول مثل هذه الموضوعات التي أخذت تستقطب اهتمام فئات جديدة من القراء. ففي تلك المدة، كتب السيد محمد سعيد بن عبد الغني السراوي البغدادي (١٣٠٠-١٣٥٤ مـ ١٣٠٠) كتاباً في تاريخ مساجد بغداد، كما نشر عداً من المقالات في خطط بغداد رد بها على بعض ما كان مطروحاً من آراء حول جانب من المباني والمواضع القديمة (١٤٠٠). وكان مما دعاه إلى ذلك ما حصل من الاضطراب في مواضع الجوامع و المساجد بسبب عدم ايضاح مواقعها فيما مضى، فغدا الجامع الفلاني مثلاً يوصف بأنه الجامع الفلاني

<sup>(</sup>٥٢) آلت نسخة المؤلف الخطية إلى خزانة المحامي عباس العزاوي ولبثت هناك حتــــى وفاة الأخير وانتقالها إلى مكتبة المتحف العراقي. وقد فرغنا من تحقيقها والتعليق عليها منذ سنة ١٩٧٩ وهي معدة للنشر.

<sup>(</sup>٥٣) عالم بغدادي نابه، كان له نشاط سياسي ضد سياسة التتريك في أو اخر عهد الدولة العثمانية، ثم ضد سياسة الاحتلال البريطاني، نفي على أثره إلى الهند، ثم عاد إلى العراق حيث عمل مدرساً للعلوم الدينية، ثم أستاذاً في جامعة آل البيت، و عضواً في مجلس التمييز الشرعي، وله مؤلفات مهمة في التاريخ و التراجم و الفقه و غيرها. ترجمنا له في مقدمة كتابه ( تاريخ الأسر العلمية ) الذي حققناه (بغداد ١٩٩٧ ).

<sup>(</sup>٥٤) مخطوط بخط مؤلفه نعمل على تحقيقه و نشره .

مضافا أو موصوفا إلى غير صاحبه، وبغير صفته "(°°). ومع أنه اتبع نفـــس ترتيب الألوسي وعبادة في عرضهما لمساجد بغداد، فبدأ بالجانب الشرقي من شماله إلى جنوبه، ثم بالجانب الغربي،فإنه تميز عنهما بكثرة الأراء الخططية الجديدة مستدلا بالمواضع المعلومة على ما هو غير معلوم منها، من ذلك أنـــه قدم أول تحديد لمواضع محلات الإمام أبي حنيفة والرصافــــة والخضرييــن ودار الروم على أنها لم تتجاوز منطقة الاعظمية الحديثة، مطبقا في ذلك ما قرأه في معجم البلدان لياقوت، مادة (الرصافة)، من أنها كانت ملاصقة لمحلة أبي حنيفة التي فيها قبره، فاستدل بالقبر الشاخص على أن تلك المحلت كانت قريبة منه (<sup>٢٥)</sup>، وهكذا تم له نقض التصور الذي كان سائدا ومفاده أن الرصافة تشمل الجانب الشرقي كله. ومن ناحية أخرى فإنه رأى - موافقا في ذلك سابقه الحيدري - أن الجسر العائم المربوط بين رصيف الكمرك القديـــم (مبنى المدرسة المستنصرية) ومحلة السيف "لم يزل منذ القدم هذا محله "(٥٠)، وعليه فإنه وافق الدلال الحيدري أيضا في أن محلة السيف، هي مشرعة الروايا، وإن ما يقابلها من الجانب الشرقي هو مشرعة الحطابين، ولكنه أضاف إلى هذا الاستدلال تصوره أن المشرعة الأخـــيرة لا بــد أن تكـون مجاورة لحظائر الشوك للعلاقة بين ما يباع فيهما، فتوصل بذلك إلى أن جامع الحظائر المنسوب إلى تلك المحلة، هو نفسه جامع الخفافين الواقع في أســفل المدرسة المستنصرية، وهذا استدلال صحيح بغض النظر عن مقدماته، وقـــد

<sup>(</sup>٥٥) الراوي : مساجد بغداد ، الورقة ١- ٢ .

<sup>(</sup>٥٦) المصدر نفسه ، الورقة ٤٦ .

<sup>(</sup>٥٧) المصدر نفسه ، الورقة ٨٨ .

أكده فيما بعد عدد من الباحثين، ولما كان قد أكد القول بأن محلة باب الأزج العباسية هي محلة باب الشيخ في العهود المتأخرة، وأن المقبرة الكائنة في جامع الشيخ عبد القادر هي "المقبرة المعروفة في التاريخ بمقبرة بالأزج" (^°) فقد سهل عليه القول بأن جامع الخلاني القريب من جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني، كان يقع في محلة الحلبة المعروفة في العصر العباسي، تأسيساً - فيما يبدو - على قول ياقوت بأنها "عند باب الأزج " وهو استدلال صحيح سيجد من يتبناه من الباحثين التالين.

وساهم الراوي في النقاش الذي كان دائرا في بعض الصحف البغدادية حول أصل جامع الخلفاء (جامع سوق الغزل) بوصفه موقعاً مركزياً يتوسط بغداد الشرقية، ويمكن أن يكون دليلاً على مواقع أخرى غيره. فاستنتج مُسن كتابة أثرية على مئذنت مشير إلى اسم الخليفة المستنصر سنة الرية أثرية على مئذنت تشير إلى اسم الخليفة المستنصر سنة المهدي الذي بناه في الرصافة (وكان هذا الرأي قد ورد في النسخة المطبوعة من كتاب مساجد بغداد للآلوسي) بعد أن توصل إلى تحديد معنى الرصافة نفسها، كما تقدم، ومن ناحية أخرى فإنه لم يؤيد الرأي القائل بأنه جامع القصر الذي أنشأه المكتفي عند دار الخلافة، ولم يكن موقفه هذا إلا ليؤكد ملا توصل إليه من ملاحظات حول موقع دار الخلافة، وهي الملاحظات التي خرج منها برأي تميز به عن جميع الباحثين في هذا المجال (باستثناء الآلوسي في أخبار بغداد) وخلاصة رأيه أن تلك الدار كانت تحتل أرض القلعة (وزارة الدفاع) في أعلى بغداد الشرقية، وقد بنى على هذا السرأي

<sup>(</sup>٥٨) الراوي ، مساجد بغداد ، الورقة ٣٣ .

قوله أن باب المعظم القريب منها، إن هو إلا باب الشجرة أحـــد أبــواب دار الخلافة، وبذا فإنه عدّ المعالم الخططية التي وردت الإشارة إليها في مصـــادر العصر العباسي بأنها في شمالي دار الخلافة ، بوصفها فــي شـمالي بغـداد نفسها، وبناء على هذا فإنه جعل محلة باب المراتب، وهي في القسم الجنوبي من دار الخلافة، في أرض محلة جديد حسن باشا، والمدرسة النظاميـــة فـــى مكان المدرسة الإعدادية العسكرية (التي تحولت إلى دار للمحـــاكم المدنيـة و تقع في جنوبي القشلة) و المسجد الصغير التي ذكرت النصوص أنه في باب المراتب، بأنه هو جامع جديد حسن باشـا، وأن القصـر الحسـني (قصـر المأمون) الذي كان يتوسط دار الخلافة ، هو مبنى (القصــر العباســي) فـــى القلعة، وأن جامع القصر هو جامع القلعة الكائن في نطاق أسوارها. والظـــلهر أنه اعتمد رأي الألوسي الأول في كون دار الخلافة قد شغلت أرض القلعـــة الحالية، أو أنه قدر أن قصرا فخما كالقصر العباسي في القلعة لا بد أن يكون من قصور تلك الدار (<sup>٩٥)</sup>، و من ثم اتخذ من هذا التقدير نقطة دلالة على غيره من المواضع الخططية غير المعلومة، ونعتقد أن هذه النقطة لم تكن تستند إلى أدلة خططية بقدر ما كانت تقوم على فرض مسبق ، و هكذا فإن ما تأسس عليها من نتائج لم يكن يتفق مع قرائن و أدلة أخرى كما سنرى .

و فضلا عن ذلك فقد توصل الراوي إلى تحديد دقيق لعدد من المواضع الخططية الداثرة ، وأسماء لمحال منسية ، كقوله أن جامع الرصافة الدي أنشأه المهدي كان يقع فوق بستان هيبت خاتون عند بستان الوقف في

<sup>(</sup>٥٩) المصدر نفسه ، الورقة ٥٢ ، ٨٤ .

الأعظمية (٢٠٠٠)، وأن محلة قصر عيسى العباسية في الجانب الغربي هي محلة خضر الياس. ويسجل له أنه أول من استرجح أن يكون الضريح الفخم بالقبة المخروطية المنسوب للسيدة زبيدة زوجة الخليفة الرشيد في الجانب الغربي، هو للسيدة زمرد خاتون (المتوفاة سنة ٩٩٥هـ/١٢٠٢م) زوجة الخليفة المستضيئ بأمر الله وأم الخليفة الناصر لدين الله.

و إذا كان ليسترنج قد نفى أن يكون هذا الضريح للسيدة زبيدة اعتمادا على خبر احتراق تربتها في مقابر قريسش (الكاظمية) سنة ٤٤٣هـ / ١٥٠١م فإن الراوي قد توصل إلى هوية صاحبة الضريح الحقيقية (١٠٠٠ وأيد باحثون تالون هذا الاستدلال وعززوه بما وصل إلى أيديهم من قرائن و نصوص .

و ثمة آرا أخرى كثيرة أوردها الراوي في مقالاته التي كان ينشوها في الصحف البغدادية (٢٠٠)، ثم في كتابه المخطوط عن مساجد بغداد، وهي جميعا تثبت، مهما كان موقفنا منها، أهمية الجهود العلمية التي بذلها في مجال خطط بغداد.

<sup>(</sup>٦٠) المصيدر نفسه ، الورقة ٢٦ .

<sup>(</sup>٦١) مقالة بعنوان ( مسجد الست زبيدة ) نشرت في جريدة البلاد، بغداد ، ٢٥ تموز ١٩٥٥ .

وكان ممن استهواهم البحث في خطط بغداد، ابان العقد الثاني من القرن نفسه، الشيخ محمد صالح بن محمد سليم السهروردي العباسي البغدادي (المتوفى سنة ١٩٥٧م) وكان إذ ذلك إماماً في جامع الشيخ عمر السهروردي. وفي الواقع فإن الشيخ كان ينحدر من أسرة برز منها عدد من المؤرخين الذين صنفوا رسائل في تاريخ بغداد خاصة، فاتخذ من آشارهم موضوعات مختلفة نشرها في صحف بغدادية شتى. وأبرز مؤلفاته في هذا الصدد كتابان ما زالا في عداد المخطوطات، أولهما وأوسعهما مادة كتابه (أعمال الأجداد في محلات ومعاهد وآثار وقطائع و قصور وسويقات وأسواق دار الخلافة بغداد) وقد فرغ من تأليفه سنة ١٣٤٧هـ / ١٩٢٨م والمساجد ) و نظنه ألفه بعد الأول ، حينما اشتغل مفتشاً للمعابد في وزارة الأوقاف .

تقع مخطوطة (آثار الأجداد) في مجلدين كبيرين ، مجموع صفحاتها ٥٤٥ صفحة، وقد ربّبه مؤلفه على هيأة المعجم، فأورد فيه، على الحروف، مباحث متعددة في محلات بغداد وأنهارها وأرباضها وبركها ومدارسها ومساجدها ومقابرها ودياراتها وأسواقها وغير ذلك. وقد نقل معظمها من مقدمة الخطيب البغدادي، ومعجم البلدان لياقوت، وبعض المصادر التاريخية الأخرى، إلا أن المهم في الأمر اجتهاده في تثبيت مواقع تلك المعالم من بغداد الحديثة، فأورد آراء خططية عديدة، منها أن نهر الصراة هو النهر المعروف بالمسعودي، والذي اندثر في أوائل القرن العشرين. وان قرية سؤنايا الموجودة قبل إنشاء بغداد تقع "بجهة مشهد زبيدة أم جعفر"، والصحيح

أنها (المنطقة) الحالية (١٣٠) وان محلات مدينة المنصور كانت "فوق الست زبيدة" وهذا تقدير صحيح وان محلة الصالحية في العصر العباسي هي نفسها محلة الصالحية المعروفة في الحقبة المتأخرة، مع انه لا علاقة بين المحلتين إلا بالاسم وأن محلة البصلية "تقع متصلة بباب كُلُواذى" وهو رأي سليم وأن النّحاسية تعرف اليوم " بتل أسود وما جاوره من أرض أم الطبول".

وان محلة باب أبرز "تعرف اليوم بعقد اليهود أو سوق حنون " وأن محلة الظفرية (تعرف اليوم بفضوة قرة شعبان) (أثنا). وان مقبرة باب أبرز "في موضع محلة البو شيل وما يجاورها من سوق أبو سيفين اليوم "، وأن محلة باب التبن، حيث دفن عبد الله بن أحمد بن حنبل "هي الآن خراب، صحراء يزرع فيها الزرع ، و بها بساتين عظيمة كثيرة"، وأن مشهد باب التبن هو نفسه مشهد الإمام موسى الكاظم ، وأن المدرسة التتشية التي أنشأها خمارتكين مولى الأمير تتش بن آلب آرسلان سنة ٥٠٠ه الله عي محلة التشتي برمتها .. و "المنارة المقطومة التي لم يبق منها غير كرسيها هي لجامع المدرسة المذكورة ، لا من توابع ومتممات المدرسة النظامية (٥٠)". لجامع المدرسة وخانات ودور كان كل ذلك ساحة النظامية ومسجدها وأروقتها" وهو ترجيح قريب من الصحة، إلا أنه واسع غير محدد، والصحيح

<sup>(</sup>٦٣) أعمال الأجداد ٢٢٨ .

<sup>. (</sup>٦٤) المصدر نفسه ٦١ .

<sup>(</sup>٦٥) أعمال الأجداد ، ٣٤\_ ٤٤ .

أن النظامية كانت تحتل جزءاً مما يلي ذلك السوق، لا كله. ورجَّح أن تكون دار الخيل وهي إحدى دور الخلافة هي محلة المُربَّعة في الجانب الشرقي، و لم يذكر دليله إلى ذلك (٢٦٠) . وأن تكون محلة الرُّمُلَّة فــــى مكــان مستشــفى المجيدية ( مدينة الطب حالياً ) وما يليه من جهته الغربية (٢٠٠)، والصحيح أنها من محلات الجانب الغربي المقابل لهذه المواضع. و ذكر أن الزبيدية " لـــــم تزل بعض آثارها اليوم موجودة عبارة عن عدة تلول تتراءى للذاهب إلى بلد الكاظمية والآيب منها ، وهذه التلول بالقرب من دجلة بجوارها خفر الشـــوطــة وأغلب هذه المحلة ذهب في دجلة "(٢٨) و.هـذا التحديد يتفـق والقرائـن الخططية الأخرى تماما ، ويشير إلى حقيقة تغيير مجرى دجلة مجراه في تلك الناحية، وإن لم نعلم على أي شيء استند في التوصل إليه. وذكر أن ســـوق العطش هي اليوم بين الأعظمية والرصافة ( يريد بغداد الشرقية ) وهــو تقدير صحيح أيضنا، ومثله قوله أن مقبرة باب الشام " هي اليوم عن غربـــي الشيخ معروف الكرخي" (٢٩) وأن المواضع المعروفة فـــي أواخــر العصــر العباسي بعقار المدرسة النظامية "هي اليوم شارع الجسر الغربـــي (جســر الشهداء ) من الرصافة و عموم الدور والخانات التي عن شماله، وربما كانت هذه المحلة أيضاً تشمل الدور والخانات أيضــاً ووزارة المعــارف ( مبنـــى المتحف البغدادي ) التي عن يمين الشارع المذكور "(٧٠)، و ان محلة المختـــارة

<sup>(</sup>٦٦) المصدر نفسه ١٣٠ .

<sup>(</sup>٦٧) المصدر نفسه ١٤٤ .

<sup>(</sup>١٩٧) المصدر نفسه ١٩٧٠

<sup>(</sup>٦٩) أعمال الأجداد ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٧٠) المصدر نفسه ٥٥١.

وأما كتابه الآخر (بغية الواجد) (٢٠) فقد وضعه كالمستدرك على كتلب مساجد بغداد للآلوسي، وعرض فيه آراءه في تعيين بعض المواضع الخططية القديمة، فذكر أن قبر الشيخ على البطائحي المتوفى سنة ٥٧٥هـ/١٧٠م هو الذي شيد عليه مسجد الشيخ على في الكرخ (٦٠)، والصحيح أنه قبر الشيخ على الجبوري من أهل القرن الثالث عشر للهجرة ( ٩ م ). وأشار إلى أن مسجد أبي سيفين بشرقي بغداد هو لإبراهيم أبي سيفين الزيلعي (١٠) العقيلي اليمني، معتمداً على ترجمة له في خلاصة الأشر المحبى، مع أنه لا وجود لهذه الترجمة في الكتاب المذكور. و ذكر أن ظهير الدين، المدفون في المسجد المنسوب إليه ، قرب المربعة شرقي بغداد ، هو الشيخ الظهير أحمد بن عبد القادر الجيلي (٢٠) مع أنه لا نص يؤيد ذلك . و أن رباط سعادة الشهير في العصر العباسي منسوب للشيخة سعادة بنت عبد الرزق بن الشيخ عبد القادر الكيلاني (٢٠)، والصحيح أنه منسوب لمؤسسه الأمير سعادة الرسائلي المتوفى سنة (٥٠٠هـ/١٠٧م) . وأن القبر المنسوب إلى النبي يوشع، في مقبرة الشيخ جنيد بغربي بغداد، هو لتاح الدبر

<sup>(</sup>۷۱) المصدر نفسه ۲۷۳.

<sup>(</sup>٧٢) فرغت من تحقيقه و التعليق عليه و هو الآن معد للنشر .

<sup>(</sup>٧٣) بغية الواجد ، الورقة ١ ( من النسخة المحققة ) .

<sup>(</sup>٧٤) المصدر نفسه ، الورقة ٥ .

<sup>(</sup>٧٥) المصدر نفسه ، الورقة ٧ .

<sup>(</sup>٧٦) المصدر نفسه ، الورقة ٩ .

بن بهاء الدين بن برآن يوشع المتوفى سنة 400 المرام (۱۳۸٤ وليست ثمة نصوص تؤيد هذا الرأي. وأن مشهد قنبر علي ببغداد هو لأبي طالب نصر بن علي الناقد الملقب بقنبر من رجال الخليفة المستضيئ بالله العباسي أن وأن جامع الغصن القريب من المشهد المذكور هو من إنشاء أم الخليفة المستكفى بالله المسماة (غصن) و لا دليل على هذه الآراء أيضاً (۱۹۷).

وفي سنة ١٩٣٠ نشر الشيخ السهروردي في صحف بغدادية عدة مقالات بَين فيها آراءه في بعض المواقع الخططية، لعل من أهمها رأيه في مقالات بين فيها آراءه في بعض المواقع الخططية، لعل من أهمها رأيه في أن القصر القصر العباسي في القلعة (وزارة الدفاع) هو لأم حبيب ابنة الخليفة هارون الرشيد (١٨٠)، وقد استند في ذلك إلى تصوره السابق في أن الرصافة العباسية هي بغداد الشرقية، و إذ قرأ في معجم البلدان لياقوت أن هذا القصر كان يقع على شارع الميدان، فقد تصور أن الميدان المذكور في نص ياقوت هو الميدان الحالي، قرب القلعة، وأن شارع الميدان هو الشارع النافذ منه إلى فهر دجلة حيث يقع قصر القلعة، وأم يلبث أن ذكر، في مقال آخر، أن قصور أم حبيب هو المدرسة العلية (بيت الحكمة حالياً) المجاور للقصر العباسي (١٨٠)، وقد روّج بعض الكتاب هذا الرأي فيما بعد دونما تمحيص .

<sup>(</sup>٧٧) المصدر نفسه ، الورقة ٤٠ .

<sup>(</sup>٧٨) المصدر نفسه ، الورقة ٣٥ .

<sup>(</sup>٧٩) المصدر نفسه ، الورقة ٣٧ .

<sup>(</sup>٨٠) مقالته (قصر أم حبيب يؤول إلى مستودع أسلحة ثم إلى المدرسة العليّة ثـم إلـى قصر يسكنه فيصل الأول ) جريدة العراق ٢٧ ، ٢٨ حزيران ١ و ٢ تموز ١٩٣٠ . (٨١) انظر مناقشة هذه الآراء في كتابنا المدرسة في بغداد ( بغداد \_ دار الشؤون الثقافية

لقد تناول السهروردي في مخطوطاته ومقالاته المنشورة، موضوعات خططية عديدة، امتدت لتشمل مساحة بغداد كلها، وبعض ضواحيها أيضا. ويمكن القول – في هذا الصدد – بأن عددا من آرائه كان صحيحا، أو قريبا من الصحة، على الرغم من عدم عنايته بتوضيح المقدمات التي استخرج منها هذه الآراء، أما ما عداها فلم تكن تخرج عن تصورات لا تستند إلى مقدمات تاريخية، أو لا تقوم على نصوص كافية، وعلى أية حال، فإنه أثار في مقالاته، التي كان ينشرها في الصحف (٢٨)، مناقشات عدة حول ما كان يطرحه من أفكار واجتهادات، أسهمت ولو بشكل غير مباشر، في حذب اهتمام باحثين آخرين للبحث في خطط بغداد وتطورها.

## مطارحات خططية

شغلت مسألة تحديد موقع دار الخلافة العباسية في بغداد اهتمام عدد من الباحثين، وأثارت من ثم نقاشا علميا سرعان ما تفرع ليتناول مسائل خططية عدة، فكان أن كتب باحث عراقي معروف بتدقيقه وسعة اطلاعه، هو يعقوب بن نعمة الله سركيس (١٨٧٦-١٩٥٩) أربعة بحوث مهمة بين سنتي يعقوب بن نعمة الله سركيس (١٨٧٦-١٩٥٩) أربعة بحوث مهمة بين سنتي وقد استند إلى نص لأبي الفداء يفيد بأن المدرسة المستنصرية " مما يلي دار الخلافة "، وبما أن المستنصرية لما تزل شاخصة، فار دار الخلافة في جنوبها على دجلة. واستنج أن يكون باب الغربة، وهو أول أبواب دار

<sup>(</sup>٨٢) تنظر عنوانات مجموعة من مقالاته الخططية في كتاب كوركيــس عــواد وعبــد الحميد العلوجي:جمهرة المراجع البغدادية(بغداد ١٩٦١) ص ١٩٨-٢٠١.

الخلافة من شمالها " في المَشْرَعة التي نسميها اليوم بمشرعة المصبغة، وأن عندها يبدأ حريم دار الخلافة. ومن ناحية أخرى فإنه استند إلى وجود قــــبر يُنسب إلى الشيخ عبد الرحمن إبن الجوزي ( المتوفى سنة ٩٧٥ هــ/١٢٠١م ) في شريعة المربعة ، وإلى قول ابن الجوزي بكون مدرسة الشيخ المذكــور تقع باتصال قصور الخليفة ، وبمقربة من باب البصلية، للتوصل إلى انتهاء حريم دار الخلافة في شريعة المربعة أو نحوها المربعة أو تحوها المربعة المربعة أو تحوها المربعة المربعة أو تحوها المربعة المربعة أو تحوها المربعة المربعة المربعة أو تحوها المربعة الم بنصوص عدة إلى أن جامع الخلفاء (جامع سوق الغزل) هو نفســـه جـــامع القصر المنسوب إلى قصور الخلافة (١٠٠)، ومن تحديد هوية هذا الأثر الشاخص توصل إلى أن حريم دار الخلافة كان يمتد شرقاً ليتصل بالجامع المذكور. ورد في بحث مستقل<sup>(٥٥)</sup>على الأراء التي كانت تتردد فــــي بعــض الصحف البغدادية حول كون جامع الرصافة هو أصل جامع الغزل، وذلك باستعراضه النصوص التاريخية التي تشير إلى أن موقـــع الرصافــة هــي الأعظمية حصراً . وأيَّد استنتاجه بنصوص مهمة اجتزأها مـــن مخطوطــة نادرة ، كتبها مؤرخ بغدادي من أهل القرن السابع للهجرة ، ونسبت فيما

<sup>(</sup>٨٣) بحثه بعنوان (حريم دار الخلافة وباب التمر في التاريخ) مجلة لغة العرب جـ  $^{\Lambda}$  ( بغداد ، المجلد  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  وأعيد نشره في كتابه مباحث عراقيـ  $^{\circ}$  ( بغداد  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  ( بغداد  $^{\circ}$  /  $^$ 

<sup>(</sup>٨٤) بحثه (جامع الخلفاء) في لغة العرب ج٣ (المجلد ٦ ، ١٩٢٨) ص١٧٧ وأعيد نشره في مباحث عراقية ١/ ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٨٥) البحث نفسه .

بعد إلى المؤرخ عبد الرزاق ابن الفوطي (٢٠). وفي بحث أخر ناقش (٢٠) سركيس رأياً لعبد الحميد عبادة نشره في مجلة لغة العرب البغدادية، مفاده أن قصور الخليفة إنما هي قصور الخصريين، فأثبت أن الأخيرة كانت تقع خارج دار الخلافة، لأن منتهى هذه الدار كانت شريعة المربعة، ولا تتجاوز ذلك .

وبين سنتي ١٩٢٩، ١٩٣٥ أثارت مسألة تحديد هوية القصر العباسي الكائن في وزارة الدفاع (قلعة بغداد سابقاً) نقاشاً واسعاً بين عدد من المهتمين بخطط بغداد. وتبرز أهمية هذه المسألة في أن من شانها أن تضيف شاخصاً آخر من العصر العباسي الأخير يمكن أن يُستدل به في تعيين مواقع خططية جديدة . وكان ثمة تصور ، لا يعلم على وجه التحديد مصدره، يفيد بأن هذا القصر هو قصر المأمون (وبناء على هذا التصور سميت المدرسة الابتدائية المجاورة له بالمأمونية) إلا أن هذا الرأي تعرض إلى نقد علمي من قبل بعض الباحثين، ربما كان أبرزهم مصطفى جواد في مقالة له بعنوان (القصر الذي في القلعة ) نشر سنة ١٩٢٩ (٨٠٠). ولما لم يكن أحد قد توصل إلى رأي مقنع في حقيقة هذا القصر، فقد تصدى يعقوب سركيس لدراسة هذه المسائلة على طريقته في استقراء النصوص المنفرقة وتحليل معطياتها الخططية،

<sup>(</sup>٨٦) هو الكتاب الذي نشره الدكتور مصطفى جواد سنة ١٣٥١ هـ (١٩٣٢م) بوصف الكتاب المسمى ( الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ) من تأليف عبد الرزاق بن احمد الفوطي المتوفى سنة ٧٢٣ هـ وقد اعدنا تحقيقه ، بمشاركة الدكتور بشار معروف ، وعلقنا عليه بما يوضح مطالبه الخططية (بيروت ١٩٩٧).

<sup>(</sup>٨٧) بحثه ( قبر ابن الجوزي وقصور الخليفة ) المشار إليه انفأ .

<sup>(</sup>٨٨) مجلة لغة العرب ج٨ (١٩٣٠) ص٣٤٣ \_٣٤٦.

وكان نص ابن جبير بأنه رأى الخليفة الناصر "صاعدا في الرورق إلى قصره بأعلى الجانب الشرقي على الشط" أول الأدلة على أن هذا القصر كان للناصر، ومن ثم فإنه يرقى إلى أو اخر القرن السادس للهجرة. وزاد كتاب الحوادث، المنسوب إلى ابن الفوطي، الأمر إيضاحاً، حيث ترددت فيه الاشارة إلى دار بأعلى بغداد على شاطئ دجلة، بسوق العجم، بالشارع الأعظم بالقرب من عقد سور سوق السلطان، مقابل درب الملاحين، عُرفت بدار المُسنَاة نسبة للمُسنَاة التي تقوم عليها، فالقصر العباسي إذن هو دار المسناة تحديداً. وأثار نشر هذا الرأي جدلاً بين بعض المعنيين، فبينما ردً عليه، بعد أيام، الشيخ محمد صالح السهروردي، ذاهباً إلى أنه قصر أم حبيب (وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك)، أيَّد مصطفى جواد رأى سركيس في عدة مقالات نشرها بين سنتي ١٩٣١ - ١٩٣١ وسنة ١٩٤٦ وسنة ١٩٦٦ وسنة ١٩٦٦ (كما

## تكامل في المنهج

يعد الدكتور مصطفى جـواد (١٩٠٨ ـ ١٩٦٩م) أكـثر المؤرخيان العراقيين اهتماما بخطط بغداد القديمة ، وأغزرهم نتاجا في هذا المجال، فقد وضع من سنة ١٩٢٩ وحتى وفاته عددا كبيرا من الكتب والبحوث والمقالات والأحاديث الاذاعية والتلفزيونية، تضمنت أكثرها اراء واستنتاجات خططية مهمة. وقد وجه من خلالها نقدا شديدا إلى من عدهم متطفلين على هذا العلم، وسمى أكثرهم (قبوريين) لأنهم ربما عنوا بنسبة قبر ما إلى علم معين لأدنى علاقة، دونما تدقيق كاف، وفهم لتطور المدينة التاريخي. وبالمقابل فإنه حاول وربما كان أول من فعل ذلك وضع قواعد للبحث في هذا المجال، يحتكم إليها كل باحث يتناول تاريخ خطط بغداد وبخاصة في عصورها العباسية.

ويعد جواد أول من أرخ للبحث في الخطط بوصفه (علما) قائما بذاته، من العلوم التاريسخية، وايسس مسجرد آراء يطلقها بعض السمشتغلين في التاريخ أو هواتسه، وعرف من تسم بجهود المستشرقين الأوربيين في هذا السمجال، وذلك في بحث سسماه (خطط بغداد القديمة وأثر العالم كاي ليسترنج الإنجليزي بها ورسم خرائطها) (۸۹)، ولم يكن أثر هذا العالم معروفا بعد في أوساط الباحثين العراقيين بسبب تأخر ترجمة كتابه إلى العربية إلى ما بعد نصف قرن من تاريخ صدوره أول مرة. وكان هو اطلع على طبعته الثانية،

<sup>(</sup>٨٩) أذيع هذا البحث في الإذاعة العراقية ،ثـم نشر في جريدة العراق بتاريــــخ ٢٣ و ٢٥ ، ٢٧ و ٢٩ تشرين الثاني ١٩٤٠ .

بالإنكليزية، الصادرة سنة ١٩٢٥، وبلا شك فإن أثر الكتاب كان واضحاً في كتاباته الخططية بعد هذا التاريخ .

عُني جواد، أول عهده بالكتابة التاريخية ، بتوثيق بعض ما كان مدوناً على مباني بغداد الأثرية من نصوص، فنشر سنة ١٩٢٩ نصص الكتابة التي فوق جامع مرجان ((١٠) ونص الكتابة التي فوق خان مرجان) ((١٠) وفي السنة نفسها نشر أول نقد خان الأورت مة (= خان مرجان) ((١٠) وفي السنة نفسها نشر أول نقد على كتاب ( مساجد بغداد ) للآلوسي ، الذي كان الشيخ محمد بسهجة الأثري قد نشره (١٠) وأدخل في متنه وهوامشه بعض آرائه . وسرعان ما قاده ذلك إلى البحث في حقيقة بعض المواضع الخططية القديمة في بغداد ، فنشر في السنوات التالية عدداً من البحوث الصغيرة في تحقيق مساجد ومشاهد مشهورة ، مثل القبر الصنوب المربعة (١٠)، وقبر أحمد بن حنبل في أعلى بغداد الغربية (١٠)، وقبر الشيخ محمد الأزهري في جامع الخاصتكي (١٠)، وقبر عثمان بن سعيد العمري (١٠). وشارك في النقاش الدائر يومذاك في الصحف حول حقيقة المبنى المعروف بالقصر العباسي مؤيداً ما ذهب

<sup>(</sup>٩١)مجلة لغة العرب ج ٧ (١٩٢٩) ١١٥ - ١١٧ .

<sup>(</sup>٩٢) مجلة لغة العرب ج٧ (١٩٢٩) ١٥٧ - ١٥٨.

<sup>(</sup>٩٣) مجلة الاعتدال ج ٦ ( النجف ١٩٤٦ ) ١٨٩ - ١٩٠٤ .

<sup>(</sup>٩٤) جريدة الأخبار فـــى ٧ ، ٨ و ٩ تموز ١٩٤٩ .

<sup>(</sup>٥٥) مجلة لغة العرب ج ٩ ( ١٩٣١ ) ٦١٢ - ١٢٢ .

<sup>(</sup>٩٦) مجلة العرفان ٢٤ ( صيدا ١٩٣٣ – ١٩٣٤ ) ٢٥٤ – ٢٥٧ و ٣٧٨ - ٣٨٣.

إليه يعقوب سركيس من أنه دار المسناة التي أنشأها الناصر (٩٧). وسعى إلى تحديد موقع المدرسة النظامية بالافادة من نصوص تاريخية جديدة وقف عليها في مظان مختلفة (۹۸۱)، بل مضى إلى تحديد محلات بأكملها، مثل الكسرخ و الـمأمونية وباب الأزج و المختارة (٩٩)، متبعا طريقة ليسترنج فـي تطبيـق حدود المسميات القديمة على خريطة بغداد الحديثة. ونوج دراساته هذه بخارطتين خططية \_ نشرهمما ملحقتين بالجزء الناسع من كتساب (الجامع المختصر فـــى عيون التواريخ وأعيــن السير) لابن الساعــــــي البغــدادي (المتوفى سنة ٢٧٤هـ/١٢٧٦م) الذي غنى بتحقيقه ونشره ببغداد سنة ٤ ١٩٣٤ ، وكان قد أورد فـــى تعليقاته على الكتاب المذكور تحقيقات خططيــة لمواضع متعددة من بغداد في القرن السادس للهجرة ، مثل رباط شيخ الشيوخ النيسابوري (٠٠٠) وقد قدر موقعه "بمحل خان جغان المعروف عند العامة بجغان "، وهو الذي شيِّد على أرضه ســوق دانيــال ، مســنندا إلـــى نصوص من كتاب الحوادث المذكور أنفا تفيد بقربه من منشأت معروفة مواضعها كباب الغربة ودرب السلسلة . وقد قدّر أن الدرب الأخـــير "هو سوق الصفارين الحالي على ما ظهر لنا ومنها مسجد العتيقة الذي هو مسجد المنطقة الحالي "، كما في مادة سونايا من مراصد الاطلاع . والعقبة وقصر عيسى ، والأخير كان "الموضع الذي بنيت فيه دار السفارة

<sup>(</sup>۹۷) جريدة البلاد ۲۱ و ۲۲ شباط و ۱۶ أذار ۱۹۶۶.

<sup>(</sup>٩٨) جريدة العراق ٣٠ كانون الأول ١٩٣١ .

<sup>(</sup>٩٩) الجامع المختصر ٣٧.

<sup>(</sup>١٠٠) المصدر نفسه ٣٨٠ .

البريطانية من غربي بغداد الحالية على ما تحققنا "(''') وباب العامة، وحدد موضعه "في غربي البراح الذي فيه علاوي الفواكه اليوم بسوق محلة الدهانة "(''') وبستان المأمونية، وهو" في الموضع الذي بنيت فيه العبا خانة الحالية "(''') وسوق السلطان و "هو المعروف اليوم بسوق الميدان "(''') ومنظرة باب الأزج، وتقع تجاه مقبرة عبد العزيز بن جعفر المعروف قديما بغُلام الخُلال واليوم بالشيخ الخُلاني (''')، ومحلة باب البصرة وتقع "غربي الجعيفر الحالي بالجانب الغربي من بغداد "(''') وغير خلك من معالم. ولقد دلت هذه التحقيقات على الجهد الكبير الذي بذله جواد في إعادة تصور بغداد، كما كانت تبدو خلال قرن واحد من أواخر العصر العباسي. وتوضح الخريطتان، على الرغم من تصحيحه لبعض تفاصيلهما في أول القرن العشرين .

وفي العقد الرابع من هذا القرن، نشر جواد أكثر من عشر مقالات وبحوث في تاريخ خطط بغداد ، بحث فيها في مواقع مؤسسات عباسية شهيرة، أو واصل البحث فيما سبق أن تتاوله من قبل في هذا

<sup>(</sup>١٠١)المصدر نفسه ٩٥.

<sup>(</sup>١٠٢) المصندر نفسه ١١٨.

<sup>(</sup>١٠٣) المصدر نفسه ١٤٧.

<sup>(</sup>١٠٤) المصدر نفسه ١٩٩ .

<sup>(</sup>١٠٥) المصدر نفسه ٢٠٣.

<sup>(</sup>١٠٦) المصدر نفسه ٢٨٠ .

المجال، ويسمكن أن نعد بحثه السمعنون (السسمدرسة النظامية) (۱۰۰۰) أنسموذجاً جيداً على تحقيقه مواقع الخطط، فهو لم يستقصي ما ورد في موقع النظامية من نصوص فحسب، وإنسما عمد إلى استقصاء كل مساذكر أنه محاور لها، من دروب وأسواق وخانات ومدارس، وسعى عن طريق معطيات تلك النصوص إلى تحديد العلاقات السمكانية بينها، لإقامة تصور شامل عن السمنطقة أولاً، شم البحث في مكان النظامية كانت منها ثانياً، وقد تجمعت لديه من السمعلومات ما دله على أن النظامية كانت قريبة من الشط، ولكن ليست مطلة عليه، وإنسما تقع في آخر سوق ويبه الثلاثاء، يقابلها من السجهة الأخرى من السوق ربساط شيخ الشيوخ النيسابوري، الذي هو أقرب إلى دجلة، وأنها كانت قريبة مسن باب الغربة، وهو الباب الشمالي لدار الخلافة، وقريبة أيضاً من مشرعته، وأن بعض السدوق العطر، وأنها كانت تطل من السجهة الأخرى على سوق العطر، وأنها كانت تطل من السجهة الأخرى على

وبعد أن انتهى جواد إلى تقرير كل هذه الحقائق، شرع في البحث عن موقع كل من تلك المعالم، فتوصل إلى أن باب الغربة هو عند باب شارع المستنصر الحالي (وكان يعقوب سركيس قد ذهب إلى هذا الرأي من قبل) وأن سوق العطر هو سوق الكبابجية المحالمي، وأن مشرعة الممدرسة النظامية، هي شريعة المصبغة، وأن درب السلسلة هو سوق البزازين المحالمي المملصق لخان جغان (وقد عدل بذلك عن رأيه السابق في كونه سوق الصفافير) وأن رباط شيخ الشيوخ هو خان

<sup>(</sup>۱۰۷) مجلة سومر مج ٩ لسنة ١٩٥٣.

الباجه جي المقابل له من الجهة الأخرى من سوق الكمرك القديم، وهكذا تمت له معرفة حدود المدرسة من أكثر جهاتها، فتأكد له موقعها نفسه. وقد عزز نتائج بحثه بخريطة طبق فيها الخطط القديمة للمنطقة على خريطة بغداد الحديثة.

وفي بحوث أخرى، درس جواد مواقع المدارس البغدادية فيي العصر العباسي، كالمدرسة المُجاهدية، والـــمدرسة الشرفية (١٠٠٠). كما بحث في مواقع بعض الربط الشهيرة، ولم يقصر بحثه على حدود دار الخلافة العباسية، كما فعل يعقوب سركيس وغيره من قبل، وإنسما مضى يستعرض ما ضمته من قصور ومنشأت تفصيلا، فبحث في مواقع أبو اب سور دار الخلافة، وسور حريم هذه الدار، والمنشآت الداخلة فـــــى نطاقها، مثل دار الربيحانيين ، والدار المستضيئية، ودار قطب الدين قيماز، ودار الفلك الناصرية، ورباط السيدة بنفشة، فضلا عن أبنية تقع خارجها، مثل الكشك المستضيئي، ورباط الـخدم، ورباط بـهروز الثانـي، ومسجد السيدة بنفشة، ومسجد السيدة زمرتُد خاتون، ومسجد سوق السلطان. وأكـــثر هذه المنشأت لم تذكره كتب الخطط القديمة كمقدمة الخطيب ومعجم البلدان، وهي التي طالما اعتمد مادتها وتبويبها المؤرخون العراقيون الذين استعرضنا جهودهم، وإنما استخرج أخبارها من ثنايا مصادر العصر الأدبية والتاريخية، وما استجد على أرضها من منشات في القرون المتأخرة، فقدَّم بذلك تصورا شاملا لخطط القسم الرئيسي من بعداد

<sup>(</sup>۱۰۸) جریدة الصراط المستقیم ، العدد ۹٦ (بغـــداد ۱۲ محــرم ۱۳۵۱) ۱۶ – ۱۰ . والعدد ۹۸ و ۹۹ ( بغداد ۸ و ۲۲ صفر ۱۳۵۱ هــ) .

الشرقية، وأثبت ذلك كله في خريطته الخططية التي ألحقها ببحثه المعنون (عمارات القرن السادس الضخمة في بغداد) (٩٠٠٠) وتشمل المنطقة الممتدة من المخرم (العلوازية) شمالا، وحتى سور دار الخلافة جنوبا. وتكشف هذه الخريطة عن الجهود التي بذلها جواد في تصحيح مواقع المنشآت والمحلات مما ورد في خرائطه السابقة والوصول بها إلى صورة أقرب إلى الوضوح والاكتمال.

وفي سنة ١٩٥٠ اشترك جواد مع باحثين آخريان، هما أحمد حامد الصراف (١٩٠٠ - ١٩٨٥) والدكتور أحمد سوسة (١٩٠٠ - ١٩٨٠) في وضع أول خريطة مفصلة من نوعها لبغداد عبر عصورها المتعاقبة بعنوان "خارطة بغداد قديماً وحديثاً" (نشرها المجمع العلمي العراقي بلونين سنة "خارطة بغداد قديماً وحديثاً" (نشرها المجمع العلمي العراقي بلونين سنة ١٩٥١). وفي الواقع فإن لقاءه بسوسة، كان في هذا التاريخ، مؤذنا بتطور جديد ذي شأن، في المجال المذكور، فقد كان الأخير مولعاً بحكم تخصصه، وبحكم وظيفته مديراً للري، بتنبع مجاري الأنهار المندرسة، ومقارنة ذلك بما تصفه المصادر التاريخية، ودراسة مشاريع الري القديمة، من سدود ونواظم وقناطر وبرك. وقد أثمرت دراساته المستفيضة في ذلك المجال تأليف كتاب ضخم بجزأين، بعنوان (ري سامراء في العصور الإسلامية) (١٠٠٠) ودراسة أخرى عن بعض المشاريع الإروائية في منطقة سامراء في عهد المتوكل (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱۰۹) مجلة سومر ۲ ( بغداد ۱۹۶۶ ) ٥٥ – ٢٦ و١٩٧ – ٢١٣ .

<sup>(</sup>۱۱۰) طبع ببغداد سنة ۱۹۶۹ .

<sup>(</sup>١١١) مأساة هندسية أو النهر المجهول ، بغداد ١٩٤٧ .

قبل ذلك التاريخ، إلا أن عمله في الخريطة المشتركة، شم في الأطلس المتخصص الذي أصدره بعدها بعنوان (أطلس بغداد) (''') ودراسته المعنونة (ري بغداد القديم أو بغداد قبل المنصور) ("'') دل على تتبعسه الدقيق لمجاري أنهار بغداد المندرسة، وتعيين مأخذها، ومصباتها، وهي مسألة مهمة، بل لا غنى عنها، في أية دراسة سليمة لخطط بغداد في العهود الماضية، ولطالما كان عدم إيلائها ما تستحقه من عناية، سببا في وقوع باحثين سابقين في أخطاء جمة، ومن هنا كان لقاء الباحثين جواد وسوسة (ولا نعلم دور ثالثهما الصراف) مؤديا إلى تعاونهما الوثيق في دراسة علاقة شبكات الري القديمة في منطقة بغداد الغربية بتأسيس مدينة المنصور المدورة، وما كان يحيط بها من قرى ومشاهد وأديرة، شم ما نشأ قربها من قصور ومقابر وأسواق ومحلات، وطريقة ري الجانب الشرقي بالشبكة المعقدة من الأنهار الأخذة مياهها من نهر الخالص، وغير ذلك ، مما تجلى في الخريطة المذكورة (١٤٠٠).

<sup>(</sup>١١٢) طبع ببغداد ، مطبعة المساحة ١٩٥٢ .

<sup>(</sup>١١٣) مجلة الزراعة العراقية، العدد٣، مج ٧، بغداد ١٩٥٢، ص ٢٨٣-٢٩١.

<sup>(</sup>۱۱۶) قال أحمد سوسه واصفا لقاءه بمصطفى جواد "كان رحمه الله أول من غذى في نفسي الميل والاتجاه نحو دراسة معالم مدينة بغداد التاريخية وأثارها ، فكنا نقضي أكثر أيام الجمع نتجول في زيارة المواقع التاريخية من مساجد ومبان ومقابر وتلول وأشار جداول وأنهر ، وكنا نصطحب معنا الأستاذ أحمد حامد الصراف في بعض تجوالاتنا، فكان أول انتاج مشترك بيننا نحن الثلاثة هو وضع خارطة كبيرة لمدينة المنصور المدورة وتثبيت موقعها بالنسبة لمواضع بغداد الحالية، ومجرى نهر دجلة الحالي، نشرها المجمع

ولم تمض إلا بضعة سنين، حتى أخذ الباحثان بتاليف كتاب مستقل، أرادا أن يكون دليلا يوضــح معالـــم الـــخريطة الـــمذكورة، فعنوناه باسم (دليل خريطة بغداد المفصل) (طبعه الممجمع العلمي العراقي ١٩٥٨، ٣٣٤ ص عدا الفهارس ) إلاّ أن الكتاب تــــجاوز فـــي تبويبه ومنهجه فكرة أن يكون دليــــلا ، إلــــى أن يصبح دراسة علمية معمقــة لتطور خطط بغداد عبر مختلف العصور، منذ ما قبل تأسيس الـــمدينة الـمدورة، وحتى نـهاية العصـر العثمانـــى .. وكــان لتتبــع مـــجاري الأنهار المندرسة أثر واضح في هذه الدراسة، مما لم يعهد في المحاولات المشابـــهة الأخرى، وقد صرَّح المؤلفــان بأنه لا مــحل للمبالغة " إذا قلنا أن أنهار بغداد القديمة كانت الأساس الذي شيدت عليه المدينة في منختلف أدوارها التاريخية، لأن العمران اقتفى أثر الأنهار فسبى كل خطوة من خطوات حياة الـمدينة .. ولذلك نسـتطيع أن نـــجزم بــأن دراسة تاريخ أنــهار بغداد يــجب أن تكون السناد الذي يستند إليـــه فــــي دراسة خطط هذه الــمدينة القديــمة، وعليه تصبح كل دراسة، لا تأخذ بنظر الاعتبار وضع تخطيط الأنهار بداية لها، معرضة للخطأ " (د'').

لقد قدَّم دليل خريطة بغداد جهداً كبيراً انتظم مجموع ما تم بحثه من مسائل خططية تفصيلية عبر العقود الماضية من السنين، وشارك فيها عدد كبير من الباحثين، كما قدم – ولو في صفحات قليلة – عرضاً لأهم

العلمي العراقي وطبعت باشرافي في مطبعة مديرية المساحة العامة سنة ١٩٥١" (نبذة غير منشورة بين أوراق الدكتور أحمد سوسه).

<sup>(</sup>١١٥) دليل خارطة بغداد المفصل ٢.

ما وضع في العصر الحديث من مؤلفات تناولت تاريخ خطط بغداد القديمة. وفي الواقع فإن الكتاب تجاوز في نطاقه ونتائجه كل ما تحقق في مجاله من دراسات سابقة، وبخاصة دراسة ليسترنج عن بغداد في عهد الخلافة العباسية، ويتضح ذلك من النقد العلمي الذي بـــــدأ بــــه الـــــمؤلفان كتابــهما للنتائج التي انتهي إليــها ليسترنج، وبخاصة فــي مجال در اســـة أنهار بغداد واتجاهاتها. بل انهما نقدا عليه منهجه كله، بقولهما "وقد علمنا من تدقيق النظر فـــى كتابـــه أنه كان يـــجمع النصوص الخططية ثـــم يقرؤها، وفي أثناء القراءة يرسم خريطة ، ثم يصف الخريطة كأنه حقيقة، ويؤلف كتابه من ذلك الوصف، فلا غرابة فـــى أنـــه وقع فــــي أو هام مختلفة "('`') هذا مع أنه لا محيص عن استعمال هذا الصمنهج كلما عدمت الشواخص الباقية ، وقد اتبعاه فـــى كتابــــهما هــــما أيضـــا، إذ لا يتصور أن ترسم خريطة بغداد فـــى ذلك العصر ما لــم تــجمع النصــوص وتحدد العلاقات بين معطياتها الخططية، فليس من خطأ - في تقديرنا – فـــي اتـــخاذ مثل ذلك الـــمنهج وإنـــما النقص يكمن فــــي " أنه لـــم يـــــــر بغداد، بل اعتمد فـــى تطبيق خارطاته على خارطات بغداد الـــحديثة " وهذه المؤاخذة صحيحة، وذلك لإهمال الخوارط الحديثة التسى اعتمدها لبعض الشواخص المفيدة في معرفة ما هو غير معروف من الممواضع القديمة البائدة.

ومن ناحية أخرى فإن الكتاب لـم يقف عند حدود العصـر العباسـي، كما فعـل ليســـترنج أيضاً، وإنـما تعدّاه ليشمل خطط بغداد فــى عـــهد

<sup>(</sup>١١٦) المصدر نفسه ص ٢٠.

المغول والفرس والتسرك، أي في الحقبة السممندة مسن سنة ٦٥٦ إلى ١٣٣٥ هـ ( ١٩١٧ - ١٩١٧) فقدَم بذلك صورة متكاملة لخطط المدينسة عبر مراحل تأسيسها وتطورها وانكماشها على حد سواء ، وقد أدى تقديم هذه الصورة إلى اكتشاف هويات عدد من المعالم الشاخصة، أكثرها من المساجد والمشاهد التي نسبت إليها، في عهود متأخرة، المحلات المحيطة بها، كمحلات السيد عبد الله، وقمر الدين ، والفضل ، وسراج الدين ، والصدرية وغيرها .

ويمكن القول بأن ظهور (الدليل) كان يسمئل ذروة ما وصل إليه علسم الخطط من نضج، في استقراء النصسوص، وتحليلها، ومتابعة الأثار الشاخصة، والتحقق من هوياتها الأصلية، واتخاذها دليلا إلى معرفة ما هو غير معلوم من خطط السمدينة الأخرى. ومع أن جواد نشر بعد إصدار (الدليل) عدداً من البحوث الخططية المعمقة، وعلَّق على مخطوطات حققها تعليقات توضح أو فد الموضع أو ذاك من بغداد العباسية، إلا أن جسميع ما نشره لم يخرج من حيث أسس البحث، والنتائج أيضاً، عما أورده في كتابه المذكور. وإنما يمكن عده توضيحاً، وتفصيلاً، أو رداً على المنتقدين، وليس اكتشافاً لحقائق جديدة. وينطبق هذا على بحثه المطول "دار المسناة الناصرية دار علم وعلماء " الذي نشره سنة ١٩٦١ (٧٠٠) وهو فسي تفصيل ما كان يعقوب سركيس قد أثبته وأيده جواد نفسه، منذ أكثر من ثلاثين عاماً، والملحق الخططي بمحلات بغداد، الذي جعله في إخر كتاب (بغداد جميل، مدينة السلام) لريجارد كوك، وكان قد قام، وزميل له، هسو فواد جميل،

<sup>(</sup>١١٧) مجلة كلية الآداب ٤ ( بغداد ١٩٦١ ) ٥ - ٣٢ .

بترجمته في جزأين (بغداد ١٩٦١ - ١٩٦٨) وفي ردوده، ومقالاته، التي كان ينشرها في صفحات بعض المجلات والصحف حتى وفاته في نهاية ذلك العقد.

## نظريات مختلفة

في الوقت الذي كانت دراسات الراوي وسركيس وجواد وسوسة في العراق قد أكدت حقيقة ما حدث من انتقال للعمران من أعلى الجانب الشرقي (حيث الرصافة = الأعظمية) إلى أسفله (حيث بغداد الشرقية بأسوارها العباسية المتأخرة التي لبثت حتى نهاية العصر العثماني)، كان ثمة نقاش لما يزل دائراً بين أوساط بعض المعنيين من المستشرقين حول حدوث هذا الانتقال من عدمه، وكان لويس ماسينون، الذي يظهر أنه تاثر بأفكار الألوسي القديمة حول شمول معنى الرصافة للجانب الشرقي، ومن شماعدم انتقال العمران، قد وجدت أفكاره تأييداً لدى بعض المستشرقين، بينما ذهب آخرون إلى تأييد أبحاث ليسترنج حول حدوث ذلك الانتقال من

وفي أو اخر عقد الخمسينيات نشر الدكتور جورج مقدسي أستاذ الدراسات العربية في جامعة بنسلفانيا بالو لايات المتحدة، دراسة خططية جديدة عن بغداد في القرن الخامس الهجري (١١م)(١١٨) أيد فيها ما

<sup>(</sup>١١٨) خطط بغداد في القرن الخامس الهجري ، ترجمة الدكتور صــالح أحمـد العلـي (بغداد ١٩٨٤).

سماه (نظرية الانتقال) بشكل عام، وإن عدَّل فيها بعض الجزئيات على وفق ما استجد لديه من وثائق، وأبرزها نص منسوب لأحد أفراد أسرة آل الجوزي المعروفة ببغداد في أواخر العصر العباسي، بعنوان (مناقب بغداد). وتكمن أهمية هذا النص أنه احتوى على روايات مهمة لمؤرخ بغدادي سابق، هو ابن عقيل، الذي عاصر الخطيب البغدادي وعاش بعده مدة نصف قرن تقريباً، وتعد معلوماته مكملة لوصف الخطيب، وبخاصة عن الجانب الشرقي، وفيه تفاصيل طريفة عن مختلف المحلات ونشاطات السكان والحدائق والأبنية المهمة ونهر دجلة وتوابعه.

نشر مقدسي نصوص روايات ابن عقيل، مستخرجة من مناقب بغداد، وعلق عليها - كما فعل سالمون من قبل بنص الخطيب - تعليقات في ضبط الأسماء وتحقيق مواضعها، بالاستفادة من معطيات المصادر الخططية والأدبية الأخرى، وبخاصة ياقوت وابن الجوزي في المنتظم، وأثبت تلك المواضع على خريطة حديثة لبغداد، وناقش وهو في صدد ذلك، آراء متقدميه، أمثال ماسينون وشتريك، وغيرها مناقشة مستفيضة، وهكذا فإنه أثبت مواقع عدة من الجانب الشرقي، مثل باب الطاق، وشارع الممخرم، والزاهر، وسوق يحيى، وقصر فرج، والدار المعزية، ورحبة الجسر، ونهر المُعلِّى، وحريم دار الخلافة، وباب الأزج. ومن المحانب الغربي : الكرخ، والحريم الطاهري، وشارع دار الرقيق، والمارستان الغربي : الكرخ، والحريم الطاهري، وشارع دار الرقيق، والمارستان العضدي، والتوثة، وباب المُحول. كما تحدث عن معالم خططية أخرى كانت تقع بين تلك المواضع أو حواليها، وقد ألحق بتعليقاته مباحث

مستقلة في تاريخ إنشاء سور بغداد الشرقية في عهد السلاجقة ، ووصف . دار المملكة البويهية.

وبشكل عام، فإن ما انتهى إليه مقدسي في تحديده لـخطط بغداد خلال الحقبة الـمذكورة، لـم يـخرج عما أثبته جواد وسوسه والصـرًاف في (خريطة بغداد قديماً وحديثاً) (وكان قد أشار إلـى اطلاعه على هذه الخريطة) . ويلاحظ هنا، أنه لـم يثبت في خارطته التغيير الـحاصل في مجرى نـهر دجلة، في المنطقة المحصورة بين الكاظمية وسور بغداد الشرقية الشمالي، مع أن ملاحظة هذا التغيير مـن شأنـها أن تُـحدث تغييرات مهمة في تحديد أماكن المعالـم الواقعة على شاطئ النهر القريبة منه.

ولم تمض إلا سنوات قليلة، حتى أصدر الدكتور يعقوب إسنز الأستاذ في جامعة ولاية واين ، كتاباً في (خِطَط بغداد في العهود العباسية الأولى) (۱٬۱۹) حقق فيه مجدداً نص مقدمة الخطيب البغدادي، وأضاف إليه تعليقات مطولة على أغلب ما ورد فيه من أسماء معالم مختلفة، وفي هذه التعليقات ضبط للأسماء، وتوضيح للعلاقات المكانية بين مسمياتها، وتحديد لتواريخ إنشاء كثير من المعالم. ولقد أعاد تقديد مساحة عدد من المحلات ، وناقش أقوال القدماء، وقارن بينها بدقة ملحوظة ، كما ناقش آراء متقدميه، وآخر هم جورج مقدسي، والمهم أنه وافق نظريته في انتقال العمران، فرسم خوارط خططية متعددة لبغداد ، الأولى للمدة من تأسيسها إلى سنة ، ٣٥٠ هـ ، والثانية للمدة من من ٤٠٠ إلى

<sup>(</sup>١١٩) ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي (بغداد ١٩٨٤).

ولمحلات الصحربية والرصافة والمخرم، ولمحلات طريق المحول، وأثبت على هذه الخرائط المعالم الخططية الكثيرة مما ورد في مقدمة الخطيب وغيره من المصادر الأخرى. وهذه الخرائط بالتأكيد، أكثر تفصيل من عمل مقدسي، ولكنها مثلها في عدم أخذها بالتغير الذي أصاب مجرى دجلة في القرون المتأخرة، ولا تختلف في أساسها عن (خارطة بغداد قديماً وحديثاً) لجواد وسوسة والصراف، ومعطيات (دليلها المفصل) إلا في عدم إثباتها فرعاً جنوبياً لنهر عيسى، وهو الرأي الذي كان سوسة قد أثبته في أعماله المشتركة، كالخارطة ودليلها، والسمنفردة كأطلس بغداد.

ومثلما فعل مقدسي لتحقيقه لنص ابن عقيل، فقد ألحق لسنر بتحقيقه نص الخطيب در اسات مستقلة في إدارة الصدينة وتنظيمها ، مقرراً أن بغداد "لم تكن مدينة بقدر ما هي مدينة مُدن "(٢٠٠). وبذا فإنه بدأ بدر اسة الوحدات البلدية فيها ، مركزها وضو احيها، وتوصل إلى أن هذه الضواحي كانت تعد ، حتى في نظر أهلها ، مدناً مستقلة، ولهذا فقد كان لكل منها جامعها الخاص. و لاحظ أن تعدد الأسواق و المساجد و الجوامع و الصقابر كان ضرورة اقتضتها رقعة المدينة الواسعة جداً، وإن زحف المدينة وأسواقها أدى في كل مرة إلى إيجاد وحدات إدارية وقضائية وبلدية متعددة. و عُني في ملاحق أخرى بدر اسة السياسة الاقتصادية للخلفاء الأوائل، وبالبحث في التطور المعماري لجامع الصمور، وهي

<sup>(</sup>١٢٠) المصدر نفسه ٣٠١.

موضوعات لا تعلق لها بالجانب الخططي من الكتاب إلا على نحو غير مباشر . بيد أنه يمكن القول أن هذه الملاحق كشفت عن أن هدف الباحث في دراسة الخطط كانت تتجاوز الخطط نفسها إلى دراسة موضوعات أخرى لها تعلق بإدارة المدينة وتنظيماتها البلدية، بل والاقتصادية أيضاً، وهذه الغاية هي التي تجلت بوضوح أشد في دراسات الدكتور صالح أحمد العلي كما سنرى.

## الخطط والحضارة

وفي أواسط العقد السادس من هذا القرن، شرع الدكتور صالح أحمد العلي، الأستاذ في قسم التاريخ بكلية الآداب في جامعة بغداد يومذاك، بدراسة مدينة بغداد دراسة علمية جديدة، مستفيداً من تجارب له مهمة في دراسة مدينة البصرة ومدن أخرى، والمهم أنه قدم، منذ أول بحث له في هذا المجال، نظرة جديدة لعلم الخطط نفسه، إطاره وغايته، فليس هدف هذا العلم "إشباع غريزة حب الاستطلاع وتوفير اللذة التي تنبعث من الكشف عن المجهول وتوسع أفق المعرفة، وخاصة من لم يقيم في تلك المدينة أو يهتم به "(٢٠١) وإنما يتجاوز ذلك إلى ما هو أكثر أهمية وفائدة ، ويمكن تلخيصه في أنه "يقدم مادة أساسية لصمن يريد دراسة توزيع السكان وأحوالهم البشرية الاجتماعية والاقتصادية، ويوضح بعض ما يؤثر في العلاقات بينهم، ويفسر بعض عوامل ظهور

<sup>(</sup>١٢١) مصادر دراسة خطط بغداد في العصور العباسية ، مجلة المجمع العلمي العراقي ، المجلد ١٩٦٧) مصادر دراسة خطط بغداد في العصور العباسية ، مجلة المجمع العلمي العراقي ،

التنظيمات الإدارية. كما يقدم تفسيرات لكثير من الحوادث السياسية والوقائع العسكرية" فعلم الخطط إذن وسيلة يُتوسل بها لفهم تكوين السمدينة وتنظيمها وإدارتها، وليس غاية بذاتها، كما كانت تنتهى إليه البحوث الخططية عادة من قبل. ولذا فإن العلم للم يُعن كثيرًا بتطبيق المواضم العباسية على خريطة بغداد المحديثة كما فعل المعنيون السابقون بالخطط، تضمه من شوارع ودروب وسكك وقصور وجسور وأنهار وغير ذلك، ليس بحسبانها معالم خططية فحسب، وإنها بوصفها معالم حضارية للمدينة في عهد ما. وفي تقديرنا فإنه ليم يحدد لعلم الخطط غايته فقط، ولكنه تجاوز ذلك إلى إنضاج منهج جديد فـــى البحث أيضا، وهو لذلك لـــــم تشغله مسألة إثبات أن المبنى الشاخص هو بقايا هذا القصر أو ذلك، بقدر ما كان يشغله تحديد العلاقات بين مراكز الثقافة، والســوق، والـــمؤسسات الرسمية مثلا في جزء من المدينة، أو توضيح الصلات بين المدينة وأرباضها، أو دراسة وسائل الاتصال بين مختلف أجزائها، وأثر التغيرات الحادثة في خططها على مجمل تلك الفعاليات. ولهذا السبب افتتح العليي در اساتـه الخططية ببحث عنوانه (مصادر در اسة خطط بغداد في العصـور العباسية )(١٢٢) حلل فيه روايات الـمؤرخين الأوائل عن بغداد، وقـد بـر رَ عنايته بدراسته هذه المصادر بأنه "لـما كانت المـدن مُعرَّضـة للتطـور والتبدل تبعا لتبدل الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإن الباحث الحصيف لا بد له من الـحذر والتدقيق عند تدقيق هذه الـمصادر الأدبيـة"

<sup>(</sup>١٢٢) هو البحث المشار إليه في الهامش السابق.

وأنه لا بد للباحث "تحديد زمن المصدر أو الكتاب الذي يصف خطط السمدينة، وبيان أن وصف الخطط في ذلك المصدر ينطبق على زمن المؤلف وتمييز ذلك عما نقله ممن سبقه".

نشر العلي خلال السنين التالية عددا من الدراسات المعمقة حول بغداد، وعلى الرغم من أن هذه الدراسات كانت تتناول - بحسب الغايسة التب توخاها - تاريخ المدينة وجوانب من تنظيماتها الإدارية و العسكرية ، فإنها تضمنت أيضا موضوعات خططية مهمة ، بوصفها من مستلزمات دراسة تلك البجوانب وأساسياتها . ففي بحث (منازل الـخلفاء وقصور فـي بغداد)(١٢٣) تكلم عن قصـر المنصور المسمى بقصر الذهب، والجامع، وقصر الخلد، وقصر القرار، والشرقيبة، وترب الخلفاء فـــي الرصدفة، وبستان أم جعفر، وقصر المأمون، وقصر المعتصــم، ودار الخلافة، ودار ابن طاهر، ومدافن الخلفاء فيه. وفسى بحثه عن (الدواوين ومراكزها)(١٢٤) تحدث عن دار المملكة البويهية ودار السلطنة السلجوقية. وفي بحثه عن قضاة بغيداد (٢٠٠٠ استفاد من دراسة خطط بغداد في وصف التنظيم القضائي للمدينة ، فتحدث عن المناطق القضائية فيها: الشرقية، والكرخ، وعسكر المهدي، والرصافة، وباب (۱۲۳) نشر فر مجله سرومر ، المجلد ۲۲ ( بغداد ۱۹۲۶) ص ١٤٥ – ١٧٩ وأعيد نشره في كتابه "معالم بغداد الإدارية والعمرانية " (بغداد ١٩٨٨. ص ٧-٦٧).

<sup>(</sup>۱۲۶) نشر في مجلسة سروم المجلسة سروم المجلسد ۱۳۳ (۱۹۷۲) مرا ۱۵۲۱ – ۱۵۲۱، وأعيد نشره في (معالم بغداد الإدارية والعمرانية) ص ۱۲۷–۱۰۱۰ (۱۲۵) نشر في مجلة المجمع العلمي العراقي ، المجلسد ۲۸۸ (۱۹۹۹) ص ۱۶۵ – ۲۰۸ وأعيد نشره في معالم مغداد ص ۲۰۱ – ۲۰۹ .

فيها: الشرقية، والكرخ، وعسكر السمهدي، والرصافة، وباب الطاق، وباب الطاق، وباب الأزج، والحريم، وباب النوبي، ونهر المعلى. وسعى في دراسة له عن المواصلات والجسور (٢٠٠١) إلى تحديد مواضع جسور بغداد العباسية بحسب أزمان إنشائها، وما كانت تصل بينه من محلات ومواضع. بيد أن العلي لم يدخل مسألة تطبيق هذه المواضع على خريطة بغداد الحديثة في نطاق اهتمامه إلا قليلا، ولم يشر إلى ما انتهت إليه الدراسات الخططية السابقة في تحديد موضع هذه الدار، وتلك المنشأة، من أرض المدينة الحديثة، وإنما أعطى تصوراً عاماً للعلاقات المكانية والحضارية بين العديد من هذه المرافق، وفقاً لما أوردته النصوص التاريخة والبلدانية المعاصرة.

وفي بحث مستقل بعنوان (نهر عيسى في العهود الإسلمية) (۱۲۰) تناول العلي تاريخ هذا النهر المهم الذي كان يأخذ مياهه من الفرات ليصبها في دجلة، فتحدث أو لأعن الصلة التاريخية بين نهر الرفيل القديم قبل الإسلام، ونهر عيسى الحادث بعده، متوصلاً إلى أن الأخير هو فرع من الأول وليس مرادفاً له. وبحث في فيضان النهر، أسبابه ومداه وحوادثه، وصلته بالزراعة ، من حيث إروائسه السمنطقة الزراعية حوله، المعروفة بطسوج بادوريا. واستقصى ما أوردته المصادر عن المعالم الخططية التي كانت تقع على النهر من الصدن والقرى والقناطر،

<sup>(</sup>۱۲۷) نشر في مجلة المــورد ، المجلــد ۸ العــدد ٤ (۱۹۷۹) ص ۱۰۷ – ۱۲۹ وأعيد نشره في معالم بغداد ص ۲۷۲ – ۳۲۷ .

<sup>(</sup>۱۲۷) نشر في مجلة سومر ، المجلد ۲٤ ( ۱۹۸۱ ) ص ۷۷ – ۱۸۸ .

وأهمها: قنطرة دمما، والسلحين، والسندية، والداهرية، والروحاء، والفارسية، والدرزينية، وتل عقرقوف، والمحول، وبسيلة. مستفيدا من ذلك في تقديم صورة واضحة عن التقسيمات الإدارية والقضائية لمنطقة النهر، وموقعها من التقسيمات الأخرى في الجانب الغربي من بغداد. ويلاحظ أن جميع ما أورده البحث من مواقع قد دثر فلم يمكن تحديده وفقا للخريطة الحديثة، باستثناء واحد، هو تل عقرقون الأشري الذي لبث شاخصا حتى اليوم، بيد أن موقع هذا التل خارج المنطقة المأهولة من الجانب الغربي، والبعيد عن العمران، قد حال دون الاستفادة منه في تعيين مواقع المعالم الخططية الأخرى. ولعل أهم ما توصل إليه البحث، من الناحية الخططية، أنه لم يثبت وجود نهر آخر يحمل اسم عيسى أيضا، في نهاية القسم الجنوبي من غربي بغداد، استنادا إلى سكوت المصادر الكامل عن مسألة وجوده، فنقض بذلك – وإن لم يصرح تصريحا – أهم ما كان مصطفى جواد وأحمد سوسه قد أثبتاه في دراستهما لخطط هذا الجانب كان مصطفى جواد وأحمد سوسه قد أثبتاه في دراستهما لخطط هذا الجانب

وفي سنة ١٩٨٥ أصدر العلي كتابا كبيرا بجزأين بعنوان (بغداد مدينة السلم، إنشاؤها وتنظيم سكانها في العهود العباسية الأولى الجانب الغربي) (٢٠١) التزم فيه بالغاية التي حددها من قبل في دراسته للمدينة، ومع ذلك فإن الكتاب جاء أكثر تناو لا للموضوعات الخططية، إذ شمل الحديث: الأرباع، والأرباض، والقطائع، والدروب، أسلماؤها وما ورد فيها من نصوص، ومواقعها في ذلك العصر. كما تحدث بتفصيل

<sup>(</sup>١٢٨) مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، بغداد ١٩٨٥.

مستوعب عن مركز المدينة المدورة، القصر والجامع والقبة الخضراء، تُصم سِكَك المدينة ودلالات أسمائها وخندقها وأسوارها ومساحتها وأبوابها، وما نشأ حوالمي تلك الأبواب من محلات ومقابر ومنشآت مختلفة. والمهم أنه ألحق دراسته هذه بخريطة تقريبية وضنّحت مواقع بعض ما ورد فيها من مسميات وبينت العلاقة المكانية بينها.

وفي سنة ١٩٩٠ نشر العلي بحثاً مسهباً عن (رصافة بغداد وأطرافها) تحدث فيه عن تخطيطها وقطائعها وتاريخ إنشائها وسورها وخندقها وعمرانها وتوسعها، وبحث في مسجدها الجامع وقصر الرصافة الشهير الذي بناه المهدي، والذي تحول في عهد متأخر، إلى مقابر للخلفاء العباسيين، والمعالم العمرانية في أطراف المنطقة، وأهمها: دار الروم، والجسر الأعلى، وسُويقة نصر، وباب الطاق، والخضرية، ومقبرة الخيزران (حيث دفن الإمام أبي حنيفة) والمقبرة المالكية، وقبر النذور، وغيرها. وألحق ذلك كله بخريطة خططية، بين فيها مجرى نهر دجلة القديم، ومجراه الحديث، وقدر فيها مواقع المنشآت التي جرى بحثها في الدراسة. وقد تضمنت الخريطة شواخص قائمة تفيد في تحديد المواقع البائدة، فضلاً عن مجرى دجلة نفسه، فقد كان ثمة موقعان يرتقيان إلى المعمور العباسية المبكرة، وظلا يحتفظان بهويتهما حتى اليوم، هما ولما يزل معروف بقبر أم رابعة في الأعظمية) ومشهد أبي حنيفة ولما يزل معروفاً باسمه)، وقد استدل العلي بهما على تعيين موقعي

الرصافية ، وعدد من المواقع الخططية، وإن له يذكر ذلك صراحة في ثنايا البحث نفسه. (١٢٩)

وكان كاتب هذه السطور، قد توصل، من خلال دراسات خططية قام بها، إلى أن خريطة الجانب الشرقي من بغداد في العصر العباسي لم تتغير بصفة أساسية حتى أو اخر القرن التاسع عشر، وأن بغداد حافظت على اتجاهات دروبها ومشارعها ومقابرها على الرغم من مرور نصحو على اتجاهات دروبها ومشارعها ومقابرها على الرغم من مرور نصحو ستة قرون عدداً، ويعني هذا أنه يمكن الإفادة من خريطة بغداد العثمانية في فهم العلاقات بين مواقع المؤسسات في أو اخر العصر العباسي، ولذا فإنه حينما أصدر كتابه (مدارس بغداد في العصر العباسي) سنة خطط بغداد بين منتصف القرن الخامس وعددها أربع وثلاثون مدرسة ، بحسب خطط بغداد بين منتصف القرن الخامس ومنتصف القرن السابع للهجرة (الحادي عشر إلى الثالث عشر للميلاد)، مستدلاً على ذلك من تطابق المعالم الرئيسة لبغداد في تلك الحقبة على معالمها المتأخرة بحسب خريطة فيلكس جونز المرسومة سنة ٢١٨٦ م. وقد ألحق بكتابه خريطة تضم مقطعاً من بغداد الشرقية، مقتبسة من خريطة جونز، حدد عليها مواقع مقطعاً من بغداد الشرقية، مقتبسة من خريطة جونز، حدد عليها مواقع

وفي الأتجاه نفسه نشر أبحاثاً متنوعة عن بعض مواقع معالم بغداد ومؤسساتها في "صر العباسي، منها أنه توصل إلى أن دار القرآن البشيرية، التي أنشأتها السيدة المعروفة بباب بشير، سنة ٢٥٢ هـ، إن هي

<sup>(</sup>١٢٩) نشر في مجلة المجمع العلمي العراقي ، المجلد ٤١ الجنوء ٢ (١٩٩٠) ص ٥ – ٥٩٠ .

إلا مسجد السيف القديم الواقع على شاطئ دجلة بالكرخ، مستدلا بنص أورده مؤرخ بغدادي متأخر، وبوصف الـمؤرخين لـها (٢٠٠٠). وان إيــوان الطب التابع للمستنصرية هو أصل جامع القبلانية (وقد أزيل مؤخرا ولم تبق منه إلا مئذنته) لوصف المؤرخين له بأنه يقابل هذه المدرسة (<sup>۱۳۱)</sup>. وأن مسجد الخليفة الناصر في سوق السلطان هو أصل جامع السراي ( جامع جديد حسن باشا ) مستندا إلى دراسة اتجاهات دروب سوق السلطان ومقابلتها على سوق الهرج الحالبي، إضافة إلى إشارات تاريخية أخرى (١٣٢) وإن القبر الذي ينسب إلى الصوفي الحسين بن منصور الحلاج في الشونيزية ( مقبرة الشيخ جنيد ) ، والذي أشار إليه السياح وأولـــهم ابن جبـير سنة ٨٠٥ هـ ، ليس له ، وإنما لرجل آخر متاخر عنه، هـ و المحدث الصالح محمد بن أحمد القطان المعروف بابن الحلاج ، المتوفى سنة ٢٨٥ هـ (١٣٣). كما نشر بحوثا عدة عن معالم بغدادية شتى، منها جامع الخاصكي<sup>(١٣٤)</sup>، وجامع سراج الدين <sup>(١٣٥)</sup>، ومسجد قمرية فـــي العصـــو العباسي (١٣٦) وجمامع السيد سلطمان علمي (١٣٧) والمدرسة

<sup>(</sup>١٣٠) جريدة البلد البغدادية ، في ١٠ تشرين الثاني ١٩٦٦.

<sup>(</sup>١٣١) مجلة الرسالة الإسلامية ، بغداد الأعداد ٣٣ - ٤٤ (١٩٧١ - ١٩٧١) .

<sup>(</sup>١٣٢) جريدة البلد في ١٩ أيلول ١٩٦٦.

<sup>(</sup>١٣٣) جريدة البلد في ٣٠ كانون الثاني ١٩٦٦ .

<sup>(</sup>١٣٤) جريدة البلد في ٢٠ كانون الثاني ١٩٦٦ .

<sup>(</sup>١٣٥) جريدة البلد في ١ أذار ١٩٦٦ .

<sup>(</sup>١٣٦) مجلة التربية الإسلامية ، بغداد عدد ٣ السنة ٨ (شباط ١٩٦٦).

<sup>(</sup>١٣٧) جريدة البلد في ١٤ و ١٩ أب ١٩٦٦ .

السليمانية (١٣٠١)، وجامع الخاتون (٢٩١١)، ومسجد نعمان الباجه جي (٢٠٠٠)، وقسبر أبي الحسن الأشعري (٢٠٠١)، وغير ذلك .

وفي سنة ١٩٧٨ حقق كتابا لمؤرخ بغدادي من أهل القرن الثانيي عشر للهجرة (الثامن عشر للميلاد)، هو عبد الرحمن السويدي، وصف فيه أحداث بغداد في السنوات ١١٨٦ – ١١٩٠ هـ ١١٩٢ مـ ١٢٧٢ – ١٢٧١م (٢٤٠)، فأورد في حواشيه آراء خططية ، حول أصول عدد من المحلات البغدادية ، وقلاع بغداد وتحصيناتها، وأسواقها، ومشارعها، وخاناتها، وجوامعها، متوصد حمثلا – إلى أن أصل مبنى المحاكم المدنية القديم، قرب القشلة، هو الدفتر خانة العثمانية، وأن (خان التوتون) و (خان آت ميداني) هما المدرسة المستنصرية نفسها بعد توقف التدريس فيها، وغير ذلك من شؤون .

<sup>(</sup>١٣٨) جريدة البلد في ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٦.

<sup>(</sup>١٣٩) جريدة البلد في ١٧ كانون الثاني ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>١٤٠) جريدة البلد في ٧ اذار ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>١٤١) جريدة البلد في ٣ تشرين الأول ١٩٦٦ .

<sup>(</sup>۱۶۲) لــم یکــن للمخطوطــة عنــوان ، فنشــرناها بعنــــوان اخترنـــاه ، هــو (تاریخ حوادث بغداد والبصرة) وطبع مرتین ، الأولى سنة ۱۹۷۸ و الثانیة سنة ۱۹۸۷ .

وتحت عنوان (تاريخ مشاريع مياه الشرب القديمة في بغداد)، نشر بحثاً سنة ١٩٧٩م اله التاليخ مشكلة توفير مياه الشرب في بغداد، والمشاريع الهندسية التي عرفتها المدينة لحل هذه المشكلة منذ تأسيسها في القرن الثاني للهجرة، وحتى نهاية العصر العثماني، وقد استند البحث، في بعض جوانبه، إلى دراسة لخطط بغداد في العصر العباسي، ليس لمعرفة مواقع تلك المشاريع فحسب، وإنما لمعرفة أشر اختلاف مستويات الأرض وارتفاعاتها على إنشاء كل مشروع وعلاقة ذلك بتصميمه، ولذا فإز البحث زاوج بين دراسة الاختلافات الجزئية لارتفاع مستويات المحلات في بغداد، ودراسة خططها بحسب المعطيات التاريخية والأدبية .

ثم أنه نشر سنة ١٩٨٦ كتابا بعنان (المدرسة العلية في بغداد) بحث فيه في تاريخ واحدة من أشهر مدارس بغداد في العصر العثماني، تحول مبناها فيما بعد إلى دار للصناعة فقصر ملكي ثم إلى محكمة عسكرية، حتى انتهت إلى أن تكون مقرا لمؤسسة (بيت الحكمة) . والمهم أنه توصل من خلال دراسة موقع هذه المدرسة، وعلاقته بمواقع المؤسسات العباسية المجاورة لها، ومنها جسر بغداد في أو اخر العصر العباسي، إلى أن هذه المدرسة أنشئت في أرض كانت تشغلها مدرسة كبيرة أنشئت في السنين الأخيرة من القرن السابع للهجرة، هي المدرسة العلائية الشاطئية،

<sup>(</sup>١٤٣) مجلة المورد ، المجلد ٨ ، العدد ٤ ( بغداد ١٩٧٩ ) الصفحات ١٦٥ – ١٩٦ وقد وسعنا هذا البحث ، وأضفنا إليه مادة علمية جديدة ، فاستوى كتاباً مستقلاً ، وهــو تحــت الطبع الآن .

وقد صحح هذا رأيا قال به الشييخ محمد صالـــــ السهروردي، منــذ الثلاثينيات، مفاده أنه قصر أم حبيب ابنة الخليفة هارون الرشيد.

واستدل بنص مهم نقله ابن طباطبا الطقطقي، في كتاب مخطوط، عن المؤرخ العراقي ابن الساعي ، على أن جثمان الخليفة العباسي الأخير المستعصم بالله قد أعيد دفنه، بعد سنوات من استشهاده على يد المغول، في مقبرة كانت تعرف بمشهد النذور، فأجرى دراسة خططية لهذا المكان وما حوله ، متوصلا إلى أن قبر هذا الخليفة يقع – بحسب خريطة بغداد الحديثة – في مشهد أم رابعة، في محلة النصة ، من محلات الأعظمية اليوم . وعلى ضوء الدراسة التي نشرها حول الموضوع سنة ١٩٩١ (أثار) وتقارير رفعها إلى الجهات العليا، فقد قامت الهيأة العامة للآثار بالتتقيب في المكان فتوصلت إلى أن القبر يرقى فعلا إلى العهد المغولي المبكر، وإن القبور التي حوله ترقى أيضاً إلى العهد المغولي المبكر، وإن القبور التي حوله ترقى أيضاً إلى العهد أفساف نفسه، وهو ما يتطابق ومعطيات الدراسة الخططية تماما، وبذا فقد أضاف العباسية الداثرة حوله، وأهمها حدود الرصافة (الأعظمية الحديثة) الجنوبية، وما ضمته من معالىم في العصر العباسي.

وفي سنة ٢٠٠٠ أصدر كتابا بعنوان (معالم بغداد في القرون المتأخرة) (١٠٠٠)، درس فيه معالم هذه المدينة، من المحلات والمساجد والتكايا والأسواق والخانات والمنشآت العسكرية والسقايات

<sup>(</sup>١٤٤) مجلة الرسالة الإسلامية ١٩٩٤.

<sup>(</sup>١٤٥) إصدارات بيت الحكمة في بغداد ، ٢٥٥ص.

والحمامات والمراقد والبساتين والضواحي، مستخرجا مادته من مكنونات الوقفيات والإعلامات والحجج الشرعية المحفوظة في آرشيف وزارة الأوقاف ببغداد، والتي تغطي المدة من نهاية القرن التاسع للهجرة (المخامس عشر للميلاد) وحتى سنة ١٩٥٨. ولقد ساعد هذا المنجم الجديد من الوثائق غير الموظفة على هذا النحو من قبل، وتحليل معطياتها، على المساهمة في سد ثغرة حقيقية بين معلوماتنا الخططية عن معالم بغداد في العصر العباسي وبين ما ورثها من منشآت في العصور التالية، وهو ما وضح مواضع تلك المعالم القديمة استنادا السي وثائق أكيدة معاصرة لها، وليس على أساس الاستنتاج الخططي فحسب.

وفي سنة ٢٠٠١ استرجح، بناء على معطيات آثارية وخططية أن، أن تكون بقايا القصر العباسي الذي اكتشفته بعثة تنقيبية من الهيأة العامة للأثار والتراث على شاطئ دجلة، في منطقة العطيفية، إلى الشمال من جسر الأعظمية، إن هو إلا قصر المنصور في مركز المدينة المدورة، ومن تلك المعطيات تحديد البعثة أن القصر يرقى إلى القرن الثاني للهجرة، عهد تأسيس المدينة المذكورة، والعثور على لقى متحفية جميلة تدل على المستوى المترف لساكنيه، ومنها دوانيق، تلك العملة النحاسية التي طالما اشتهر بها الخليفة المنصور حتى نسب إليها، وقطعة نقدية عليها اسم المنصور سنة الخليفة المنصور حتى نسب إليها، وقطعة نقدية عليها اسم المنصور من ذلك العثور على آبار عميقة متصلة على هيأة نفق يتجه نحو الشمال الغربي، وهو ما يتطابق ووصف النفق الذي أنشاء المنصور

١٤٦ بحثنا: الباب الوسطاني في بغداد وما حوله، عرض تاريخي - خططي ومقترحات، مجلة آفاق عربية، العدد
١٤٠ أيلول / تشرين الأول ٢٠٠١، ص٥٥.

تحت قصره، والذي كان يتجه نحو فروع نهر كرخايا في الشمال الغربي مون مدينته. إن هذا الاكتشاف يدل على أن المدينة المدورة كان أعلى من الموقع الذي سبق أن حده باحثون من قبل معتمدين على المعطيات الأدبية والتاريخية وحدها، وان موقعها الجديد يأتي منسجماً مصع موقع الرصافة (الأعظمية) التي أنشأها المهدى في وقت قريب من عهد انشاء المنصور مدينته، حيث كان الجسر يربط بين الجانبين في خط مستقيم يصل باب خراسان ، أحد أبواب المدينة، بباب خراسان الكائن في سور الرصافة من الجانب الشرقي، وبهذا التحديد يصبح ممكناً إن استمرت عمليات التقيب تعيين مواقع مؤسسات المدينة المدورة الأخرى، ومنها جامعها الشهير وأسوارها وخنادقها وأبوابها، وذلك لأنها كانت تتخذ شكلاً هندسياً دائرياً منتظماً. ومن ناحية أخرى فإن الكشف يتطابق مع المعلومات المتوفرة عن تغيير مجرى نهر دجلة في القرون المتأخرة وانحرافه المستمر نحو الغرب، وأن نصف المدينة المدورة أصبح مستقراً في قاع نهر دجلة.

والمرجو أن يكون القرن الواحد والعشرين قرن البحت الدائب، عن معالم بغداد الداثرة، بالاستعانة بالوسائل التقنية المتطورة وبالإمكانات الفنية الكافية، وبذا ينتقل علم خطط بغداد من مرحلة المعطيات الأدبية والتاريخية فحسب إلى مرحلة جديدة يستند فيها على الاستكشافات المادية الملموسة.

## نتائج ختامية

أثارت دراسة خطط بغداد القديمة اهتمام عدد من المؤرخين المحدثين من عراقيين وغيرهم ، فأولوها عنايتهم، وكتبوا فيها أعمالاً مختلفة تنوعت غاياتها، ووسائلها، ومستوياتها العلمية، ويمكننا هنا أن للخص أهم الاتجاهات التاريخية التي برزت في هذا المجال، إبان الحقبة الممتدة منذ منتصف القرن الثاني عشر للهجرة (الثامن عشر للميلاد) وحتى الأن . وذلك على النحو الآتى :

- السيه استهدف تأكيد أهمية بغداد من خلال تعيين ما تضمه أرضها من أضرحة الأولياء والصالحين، وبذا فإنه أتخذ من هدده الأضرحة شواخص للاستدلال على ما حولها من مواقع بائدة، وقد اتسمت المرحلة التي ساد فيها هذا الاتجاه بكثير من الأحكام الخططية المبتسرة، بسبب عدم تمييز مؤرخيها بين القبور الحقيقية والممدّعاة، وقلة المصادر المتاحة. ويمكن أن نتلمس هذا الاتجاه منذ منتصف القرن الثاني عشر للهجرة (۱۸م) وحتى نهاية القرن التالي (۱۹م) ومن أعلامه: مرتضى آل نظمي، وياسين العمري، وعيسى البندنيجي.
- ٢. اتجاه استهدف تأكيد أهمية بغداد من خلال جمع ما تناثر في المصادر من نصوص عن مؤسساتها ومرافقها ومعاملها المختلفة، ونلاحظ أن أبرز المحاولات في هذا الاتجاه لم يكن يُعنى بتحديد العلاقات المكانية أو الزمانية بين المعطيات الخططية لتلك النصوص. ومع ذلك فقد احتوت المحاولات المذكورة على قدر لا بأس به من الآراء الخططية ، توصل اليها أصحابها بالاستدلال بالمعالم الشاخصة الأخرى، سوى القبور. وفي وسعنا أن نعد نهاية القرن الثالث عشر للهجرة (١٩م) بداية لهذا وفي وسعنا أن نعد نهاية القرن الثالث عشر للهجرة (١٩م) بداية لهذا

- الاتجاه الذي استمر واضحاً حتى العشرينيات من القرن العشرين، ومن أبرز أعلامه : إبراهيم فصيح الحيدري، ومحمود شكري الألوسي. قد البيان البيامة الأرض التي قامت عليها مدينة بغداد كسبيل لفهم أساسيات هذه المدينة ومديات اتساعها في القرون الأولى من تاريخها. وقد اعتمد اصحاب هذا الاتجاه على دراسة شبكة الأنسهار المعقدة التي أورد أخبارها البلدانيون العرب القدامي، وسعوا إلى تحديد اتجاهات جريانها، ومآخذها ومصباتها ، وتعيين ما أقيم عليها من قناطر، شم ما حواليها من منشآت أخرى. وقد برز هذا الاتجاه خاصة في أعمال مستشرقين أفادوا من تجارب سابقة في دراسة خطط المدن القديمة، أمثال : هرزفيلد وزاره وشترك وليسترنج، ممن نشروا دراساتهم في الربع الأول من هذا القرن .
- اتجاه أراد أصحابه وصف المعالم الخططية الشاخصة في عهدهم، من مساجد وتكايا وسقايات وأبواب وأضرحة وغيرها، وتسجيل ما عليها من كتابات أثرية. وقد حاول بعضهم التوصل إلى حقيقة ما كانت عليه هذه المنشآت في العصور العباسية، وما كانت تعرف به مواقعها أبان تلك العصور، فقدموا من شم آراء خططية لا بأس بها، لكنها لمم تكن تؤلف صورة شاملة لبغداد في عصر محدد، ويمكن تلمس هذا الاتجاه في أعمال كل من : محمود شكري الألوسي، وعباس بن جواد البغدادي، وعبد المحميد عباده، ومحمد سعيد الراوي، ومحمد صالح السهروردي، الذين عاصر ظهورهم الباحثين المخططيين من أصحاب الاتجاه السابق.

- اتجاه قصد به باحثوه الاستدلال على مواقع المنشآت العباسية، من مسلجد وقصور وأسوار وأسواق، وذلك من خالل دراسة خريطة بغداد المناخرة، على أساس أن هذه الخريطة حافظت على اتجاهاتها العامة منذ أواخر العصر العباسي دونما تغيير كبير، وتشمل مواقع الأسوار، والأبواب، والأسواق، والدروب، والمشارع، ثم الاستعانة بالنصوص الأدبية والتاريخية في توضيح ما كانت تعرف به هذه المنشآت والمعالم ابان العصر العباسي، ومن ثم التوصل إلى معرفة طبيعة ما كانت تضمة من مواضع خططية. وقد تمثل هذا الاتجاه في أعمال يعقوب سركيس وأحمد سوسة ومصطفى جواد في المدة من الثلاثينات وحتى أواخر العقد السادس.
- آ. اتجاه درس أصحابه خطط بغداد، ليس بوصفها غاية، بحد ذاتها، وإنما لكونها القاعدة الأساس لفهم موضوعات أخرى لها تعلق بتنظيم إدارة المدينة، ووسائل الاتصال فيها، وجوانب من اقتصادها، وعلاقات أهلها الاجتماعية، وما يتصل بذلك من شؤون حضارية عامة. وقد ظهر هذا الاتجاه أو لا في الخمسينات على يد لسنز ومقدسي وغيرهم، إلا أنه تكامل من خلال دراسات الدكتور صالح أحمد العلي التي استمرت حتى التسعينات.



المدينة المدورة وأرباضها كما رسمها ليسترنج عام ١٩٠٠



المدينة المدورةكما حدد موقعها زار و هرزفيلد سنة ١٩٠٨



جانب من بغداد في آخر العصر العباسي من رسم مصطفى جواد سنة ١٩٤٦



جانب من خارطة بغداد الغربية من رسم أحمد سوسة ومصطفى جواد وأحمد حامد الصراف سنة ١٩٥١



جانب من خارطة بغداد الشرقية من رسم حسد سوسه ومصطفى جواد وأحمد حامد الصراف سمة ١٩١١

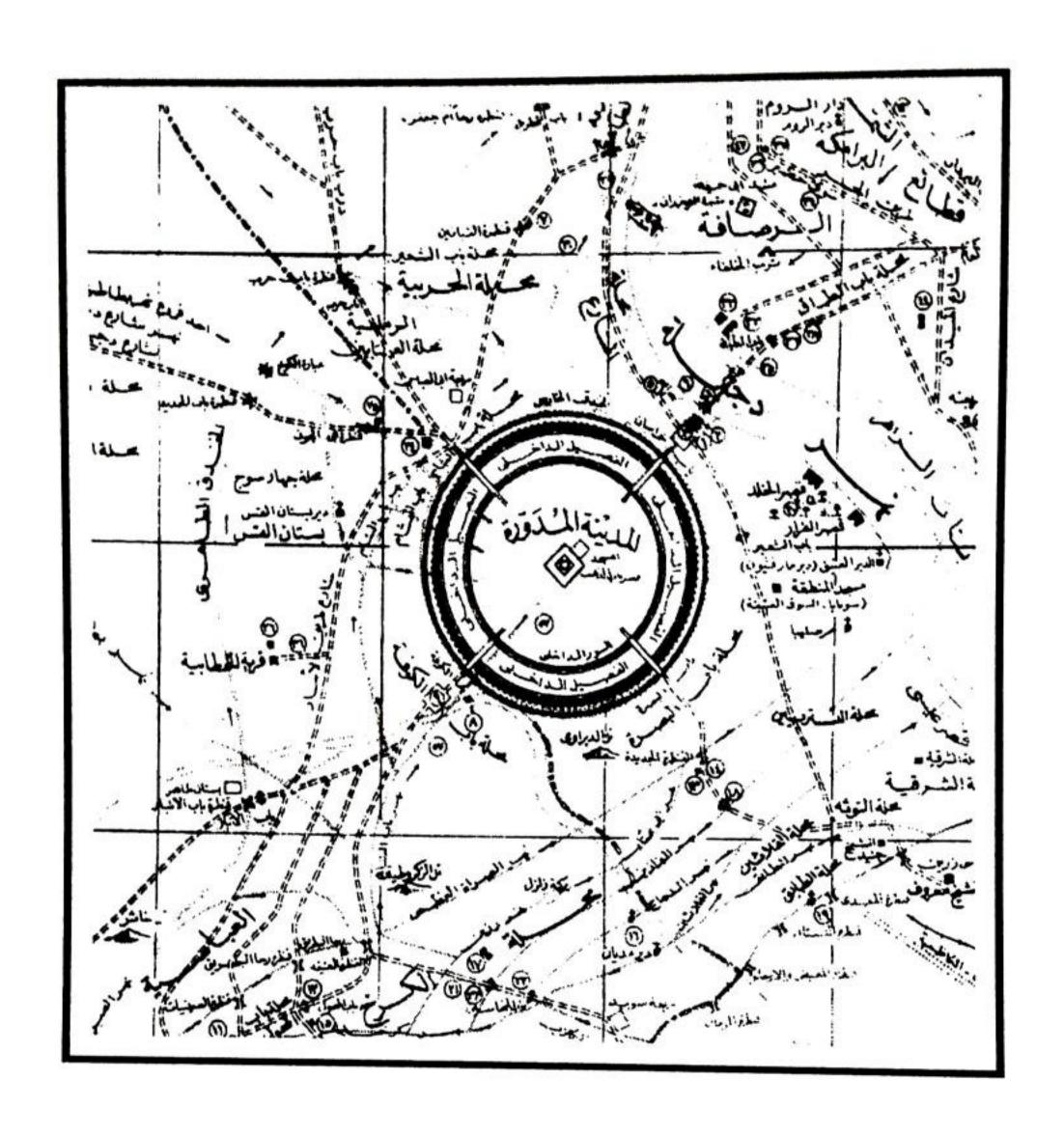

جانب من خارطة بغداد الغربية من رسم أحمد سوسة سنة ١٩٥٢



جانب من خارطة بغداد في آخر العهد العباسي من رسم أحمد سوسة سنة ١٩٥٢



جانب من بغداد الشرقية في آخر العصر العباسي من رسم عماد عبد السلام رؤوف سنة ١٩٦٦

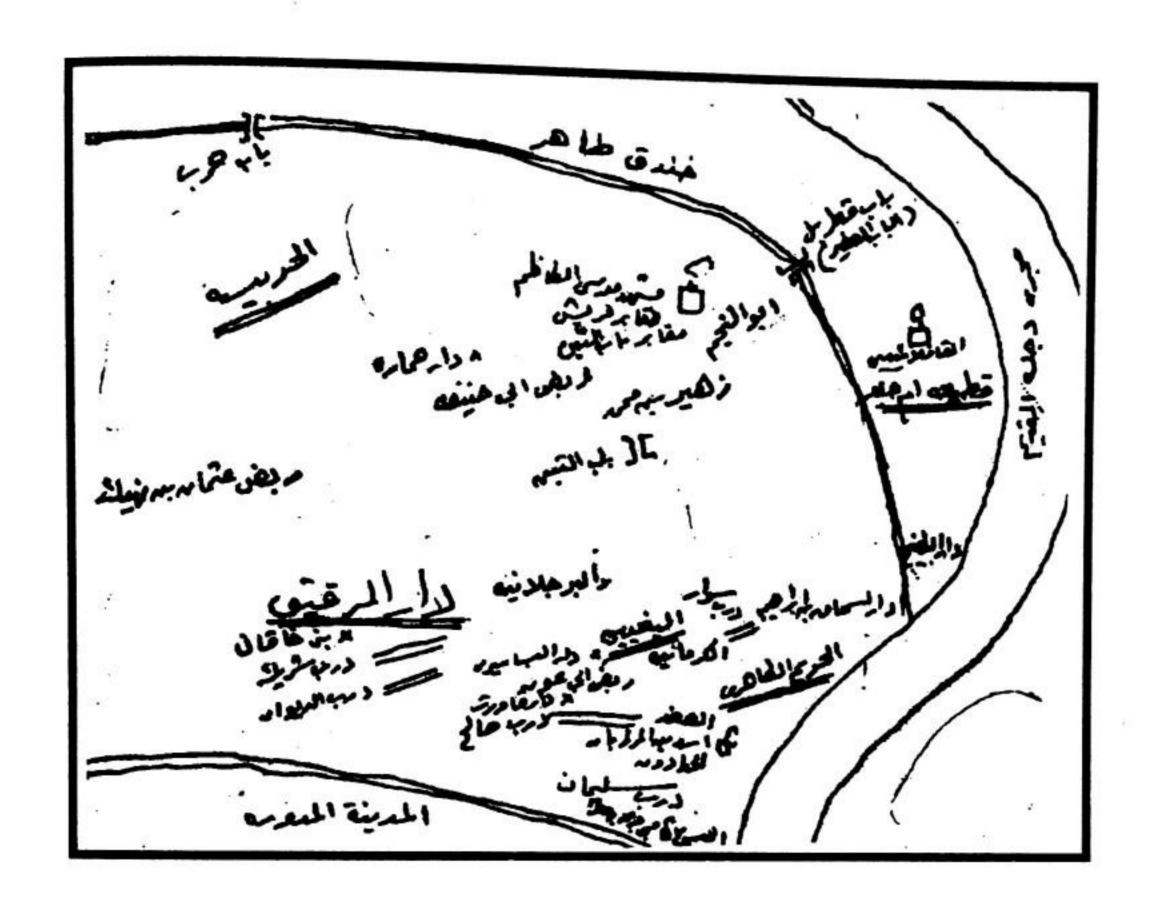

أطراف بغداد الشمالية الشرقية في العصر العباسي من رسم صالح أحمد العلي سنة ١٩٨٥

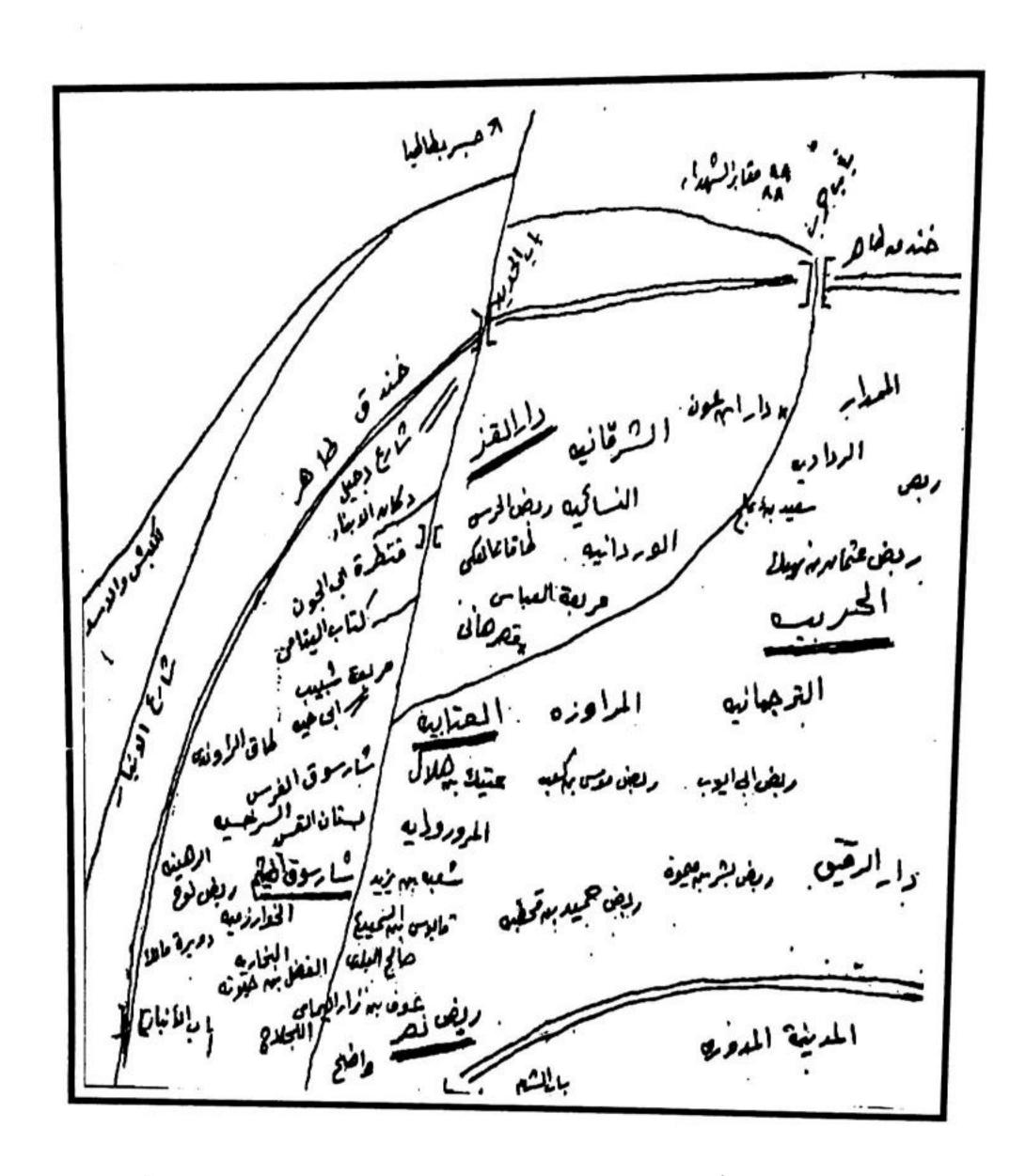

اطراف بغداد الشمالية الغربية في العصر العباسي من رسم صالح أحمد العلي سنة ١٩٨٥

|     |    |     |            | 86 |    |  |
|-----|----|-----|------------|----|----|--|
|     |    |     |            |    |    |  |
|     |    |     |            |    |    |  |
|     |    |     |            |    |    |  |
|     |    |     |            |    |    |  |
|     |    |     |            |    |    |  |
|     |    |     |            |    |    |  |
|     |    |     |            |    |    |  |
|     |    |     |            |    |    |  |
|     |    |     |            |    |    |  |
| .tl |    |     |            |    |    |  |
|     |    |     | <b>2</b> 3 |    | 65 |  |
|     |    |     |            |    |    |  |
|     |    |     |            |    |    |  |
|     | 10 |     |            |    |    |  |
|     |    |     |            |    |    |  |
|     |    |     |            |    |    |  |
|     |    |     |            |    |    |  |
|     |    |     |            |    |    |  |
|     |    |     |            |    |    |  |
|     |    |     |            |    | g  |  |
|     |    | 131 |            |    |    |  |
|     |    |     |            |    |    |  |

## فهرس الأعلام

ابراهيم فصيح الحيدري ١٥،١٤، ٢١، ٢٤، ٧٥ أبو سعد تاج الملك مستوفي الملكة السلجوقية ١٠،١٠ أحمد بن حامد الفخري ، السيد ٧ احمد باشا ، والي بغداد ٥ احمد سوسه، ۱۷، ۲۳، ۵۲، ۵۵، ۵۸، ۵۹، ۲۲، ۲۲، ۲۷ احمد حامد الصراف ٥٢، ٥٤، ٦٠، ٦٢ أم حبيب بنت هارون الرشيد ٢٢ ارنست هرزفیلد ۱۹،۷۷ ابن الجوزي ٢، ٤٤، ٥٩ امين الدين مرجان ٢٧ ابن الساعي البغدادي ٤٩، ٧٢ ابن الفقيه ٢ ابن جبير ٦٩ ابن بطوطة ۲۵،۲۳،۲۲ م ابن طباطبا الطقطقي ٧٢ ابن سير ابيون ٢ ابن عقيل ٥٩ بشار معروف ٢٥ باب بشير، السيدة ٦٨ بشير يوسف فرنسيس ٢٠ ت تتش بن الب أرسلان ٢٩ جورج مقدسي ۵۸، ۵۹، ۹۳، ۹۳ جورج سالون ۲۴، ۵۹ حميد هدو ٧ حسن باشا، والي بغداد ٥ خمارتكين التتشي ٢٩ خطيب البغدادي ٢، ٥٩ زمرد خاتون ۳۷ ریجارد کوك ۲۳، ۵۷ سليم الاول ١٠ سلجوقة خاتون ٢٠ سعادة الرسائلي، الأمير ٤١ سليمان القانوني ١٠ صلاح الدين عثمان هاشم ١٢ صالح أحمد العلي ٢، ٥٨، ١٢، ٦٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧ عبد الحميد العلوجي ٤٢ عباس بن جواد بن عبد الله البغدادي ٢٩ عبد الرزاق ابن الفوطي ٤٥ عبد الحميد بن بكر صدقي عباده ٢١، ٢٢، ٧٥ عيسى بن موسى، صفاء الدين البندنيجي ١٣،١٢، على البصري ٨ غ غصن أم المستكفي العباسي ٢٤

، فؤاد جميل ۲۶، ۵۸

فردریش زاره ۱۹، ۷۵ فیلکس جونز ۱۷، ۸۸

ك

کراتشکوهسکي ۱۳ کولنکوود ۱۷

کلیمان هوار ۱۳ کورکیس عواد ٤٣

لویس ماسنیون ۱۳، ۲۳، ۵۹

ليسترنج ٢٠، ٢٢، ٢١، ٢٥، ٢٧، ٨٤، ٩٩، ٥٦، ٥٧

محمد بهجة الأثري ٢٦

محمد سعيد الراوي ٢٦، ٣٣، ٣٤، ٢٥، ٣٦، ٣٧، ٥٥، ٥٥ محمد صالح السهروردي ٤٦

محمد صالح بن محمد سليم السهروردي العباسي ٧٦، ٣٦، ٤٦، ٤٦، ٧٥ محمود شكري الآلوسي ٢٤، ٣١، ٣٦، ٣٦، ٥٦ الاستنصر العباسي ٣٦، ٣٥، ٣٥، ٣٥ المستنصر العباسي ٣٥، ٣٥

مرتضی آل نظمی ۷،۵، ۱۰، ۶۷ مصطفی جواد ۱۷، ۲۳، ۶۵،۲۵،۲۵، ۶۹،۶۸،۶۵، ۵۵،۵۲ ۵۰، ۵۳، ۵۵، ۵۵، ۵۵، ۵۵، ۵۰، ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۲۲ مکسملیان شتریك ،۲۱، ۹۱، ۵۹، ۵۷ موسی کاظم نورس ۵

ملكشاه السلجوهي ١٠ المهدي العباسي ١٥، ٣٢

- ن -ناصر لدين الله العباسي ٣٠، ٤٦

نادرشاه ٥

ي -

- 📤 -

هلال بن المحسن الصابي ١٦

ً ياقوت الحموي ٣، ٢٥ اليعقوبي ٣

ياسين بن خير الله العمري ۸، ۹، ۱۲، ۷۶ يعقوب سركيس ٤٣، ٤٦،٥١٤٦، ٥٧، ٥٨، ٧٦

## المواقع

1-الأعظمية، محلة ٧، ٢٦، ٢٧، ٢٧، ١٤، ٥٨ استانبول٥ أم الطبول، تلول ٢٩ أكسفرد ٢٠ باب الأزج ٢٢، ٢٧، ٢٥ باب أبرز ۳۱، ۲۲، ۲۹، باب البصلية- باب كلواذي باب البصرة ٥٠ باب الشام، من أبواب مدينة المنصور ١٧ باب التبن ٢٩ باب الشيخ، محلة ٢٥،٢٧ باب الشجرة ٢٦ باب العامة ٥٠ باب الطاق ٥٩، ٦٥، ٦٧ باب الكوفة، من أبواب مدينة المنصور ١٧ باب الغربة ٢٧، ٤٩،٤٢، ٥١ باب العظم ٢٦ باب المراتب ٢٦ باب کلواذی ۲۹، ۲۶ باب النوبي ٦٥ بادوریا ۹، ۲۵ باب الوسطاني ٨ بستان أم جعفر ٦٤ باریس ٥ بستان الوقف ٢٧ بستان الزاهر ٥٩ بسيلة ٦٦ بستان هيبت خاتون ٢٦ البصلية، محلة ٢٩، البصرة ٥، ٩ بيت الحكمة ٢١،٤٢ بني سعيد ٢١ بيروت 23 التكية المولوية٧، ٢٨ التكية البكتاشية ٢٠ تل الزبيب ١٠ تل أسود ٢٩ التوثة ٢٥، ٥٩ - ج -جامع الحظائر (وهو جامع الخفافين) ٣٤ جامع الأصفية ٧، ١٦، ٢٨ جامع الخاتون ٧٠ جامع الحنان ٢٩ جامع الخفافين ٢٤ جامع الخاصكي ٦٩ جامع الخلفاء ٢٠، ٢٢، ٢٥، ١٤ جامع الخلاني ٢٥ جامع السراي- جامع جديد حسن باشا جامع الرصافة ( وهو جامع المهدي) ٢٦، ٢٤ جامع السيف ١٦ جامع السيد سلطان علي ٦٩ جامع الشيخ صندل ٢٩ جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني ٢٥،٢٧ جامع الفضل ٢٨ جامع الغصن ٢٢ جامع القلعة ٣٦ جامع القبلانية ٦، ٦٩ جامع المهدي ٢٥ جامع المنصور ١٧، ٦٤،٦١ جامع الوزير ٢٨ جامع النعماني ٢٨ جامع حسين باشا السلحدار ٦ جامع جدید حسن باشا ۸، ۲۸، ۱۹ جامع عمر السهروردي ٦، ٢٨ جامع سراج الدين ٦٩

جامع قمرية ٢٩، ٢٩

جامع مرجان ۲۷، ۶۸

جامعة بنسلفانيا ٥٨ حامعة أل البيت ٢٢ جامعة ولاية واين ٦٠ حامعة لايبزك ١٩ جسر الأعلى ١٧ جديد حسن باشا ، محلة ٢٦ جسر الخر ١٧ جسر بغداد ۱۲،۲۵،۱۲ جسر الشهداء ٤٠ حريم دار الخلافة ٤٤، ٤٥، ٥٢، ٥٩ الحربية، محلة ٦١ حظائر الشوك ٣٤ الحريم الطاهري ٥٩ حلبة ، محلة ٢٥ الحيدرخانه ، محلة ٨ خان آت میدانی ۷۰ خان الأورتمة ( خان مرجان) ٤٨ خان التوتون ٧٠ خان جغان ٤٩ خانقین ۳۱ خزانة عباس العزاوي ٣٣ الخضرية، محلة ٦٧ خضر الياس ٣٧ الخضريين، محلة ٢٤ الخيزرانية، محلة ٢٥ دار الخلافة ٢٧، ٢٥، ٣٦، ٢٢، ٢٥، ٥٢ دار الخيل ٤٠ دار الريحانيين ٥٢ دار الروم ۲۳، ۱۷ دار السفارة البريطانية ٥٠ دار السلطنة السلجوقية ٦٤ دار الشفاء المرجانية ٢٧ دار القرآن البشيرية ٦٨ دار القطن ٨ دار المحاكم المدنية ٣٦، ٧٠ الدار المستضيئية ٥٢ دار المسناة ٥٧ دار المعزية ٥٩ ٦٠ دار الملكة البويهية ٦٤ الداهرية ، قرية ٦٦ الدرزينية، قرية ٦٦ درب السلسلة ٤٩، ٥١ الدشتي، محلة ٢٩ الدفتر خانه ٧٠ الدهانة، محلة ٥٠ الدورة ١٧ رأس القرية، محلة ٢٥ راوندوز ۵ رباط الأمير سعادة ١١ رباط بنفشه ۵۲ رباط بهروز الثاني ٥٢ رباط الخدم ٥٢ رباط سلجوقة خاتون ٢٠ رباط شيخ الشيوخ النيسابوري ٤٩، ٥١ رحبة الجسر ٥٩ الرصافة ١٥، ١٩، ٢٦، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٤، ٨٥، ١٥، ١٧ الرملة ٤٠ الروحاء، قرية ٦٦ ز الزبيدية ٤٠ سبع أبكار، محلة ٢٦ سكة حديد برلين بغداد ١٧ سلحين، قرية ٦٦ السندية ، قرية ٦٦ السنك، محلة ٢٣ سوق أبي سيفين ٢٩ سوق باب الأغا ٢٠ سوق البزازين ١١ سوق الثلاثاء ٢٢، ٢٥، ٢٧ سوق حنون ۲۹

سوق الدجاج ٢١ سوق السراحخانة ٧، ١١ سوق السلطان ١٠، ٥٠ سوق العجم ٤٦ سوق العطش ٤٠ سوق الكبابجية ٥١ سوق الكمرك ٥٢ سوق المستنصرية. سوق الميدان ٥٠ سوق يحيى ٥٩ سويقة نصر ٦٧ السيد عبد الله ٥٧ السيف١٦، محلة الشارع الأعظم ٤٦ شارع دار الرقيق ٥٩ شارع السموال ٢٢ شارع المخرم ٥٩ شارع المستنصر ٥١ شارع الميدان ٤٢ الشالجية، محلة ١٧ الشرقية ٦٥ شهرزور ٥ الشورجة، محلة وسوق ٢٢ شريعة المربعة 22 ص الصالحية ٢٩ الصدرية ٥٧ ط طريق المحول ٦١ ٤ عقار المدرسة النظامية ٤٠ عقد سور سوق السلطان ٤٦ عقد القشل، محلة ٤١ عقره عقرقوف ٦٦ العلوازية، محلة ٥٢ العمادية ٩ غ الغرابية، موضع ١٧ الفارسية، قرية ٦٦ الفسحة (فضوة) الصدرية ٤١ الفضل، محلة ١٠ فضوة قره شعبان ٣٩ القاهرة٥ قبر إبراهيم الفضل ٨ قبر أبي اسحاق الشيرازي ٢١،٢٠ قبر أبي بكر الشبلي ٨ قبر أبي الحسن الأشعري ٧٠ قبر أبي ال**ح**سين النوري ٨ قبر أبي حنيفة، الإمام ١٠، ٦٧ قبر أبي النجيب السهروردي ٨ قبر أحمد القدوري ٧ قبر أحمد بن حنبل، الإمام ١١، ٤٨ هبر أم رابعة ٦٧ قبر ابن الجوزي ٤٤، ٤٤ قبر اسحاق ۳۰ قبر الجنيد البغدادي ٨، ١١، ٢٠ قبر الحارث المحاسبي ٧، ١١، ١٢ قبر الحسين بن منصور الحلاج ٦٩ قبر السري السقطي ٨ قبر السندي بن شاهك ٢٠ قبر السيد ابراهيم ٨ قبر السيدة زبيدة ٢٨، ٢٨ هبر القدوري ۱۱، ۱۳،۱۲ قبر المستعصم بالله العباسي ٧٢ قبر المستنصر بالله العباسي ٢٦ قبر النبي يوشع ٤١

هبر النذور ٦٧

قبر بشر الحافي ٨ قبر بابا فخر ولي ٨ قبر بير داود٨ هبر بهلول الكوفي ٨ قبر حبيب العجمي ١١ هبر جومرد القصاب ٨ هبر ذي النون المصري ١١ قبر داود الطائي ٨ قبر صندل المقتفوي ٨ قبر زمرد خاتون ۳۷ قبر عبد الله بن أحمد بن حنبل ١١ قبر ظهير الدين ٤١ قبر عمر السهروردي ٨ قبر علي البطائحي ٤١ قبر محمد الأزهري ٨، ٨٤ قبر قنبر علي ١٣، ٢٢ قبر محمد العاقولي ٨ قبر محمد الألفي ٨ قبر محمد جرکین ۸ قبر محمد المجنون ٨ قبر ناصر الدين ٨، ١٣ قبر معروف الكرخي ٨ قرية سونايا ٢٨، ٤٩ قرشي ياخا(وتعني ذلك الصوب) ٩ القشلة ٢٦، ٧٠ القرية (بالتصغير)، محلة ٢٥ قصر التاج ٢٥ قصر أم حبيب ٤٦، ٧٢ قصر الذهب ١٧ قصر الخلد ٦٤ فصر عيسي، محلة ٣٧، ٤٩ القصر العباسي ٢٦، ٣٢، ٢٦، ٤٥، ٤٦، ٤٥، ٤١، ٨٤ قصر القرار ٦٤ قصر فرج ٥٩ قصر المأمون ٢٢، ٤٥ قطيعة أم جعفر ٢٥ قلعة بغداد ٢٦، ٢٧، ٢٥، ٢٤، ٥٥ قصر المنصور ٦٤ فنطرة دمما ٦٦ الكرادة ١٧ الكاظمية ١١، ١٧، ٤٠، ٦٠ الكشك المستضيئي ٥٢ الكرخ٩، ١٥، ٦١، ٦٩ كنيس الشيخ اسحاق ٢١ الكمرك القديم ٢٤ - ل -ليدن ۱۹ لندن٥ المتحف البغدادي ٤٠ المارستان العضدي ٥٩ المجمع العلمي العراقي ٥٣، ٥٤، ٥٥ المتحف العراقي (دار صدام للمخطوطات) ٨ محلة باب الأزج ٦٥ ، ٤٩ المحكمة الشرعية ببغداد ٢١ محلة الظفرية ٢٩ محلة العقبة ٤٩ محلة المأمونية ٤٩ محلة الفضل ٥٧ محلة المخرم ٦١ محلة المختارة ٤٠ ،٩٩ محلة النحاسية ٢٩ محلة المربعة ٤٠ المحول ٦٦ محلة النصة ٧٢ المدرسة الاعدادية العسكرية ٢٦ المخرم ٥٢ المدرسة التتشية ٢٩ المدرسة التاجية ٢١ المدرسة الشرفية ٥٢ المدرسة السليمانية ٦٩ المدرسة العلية ٢١،٤٢ المدرسة العلائية الشاطئية ٧١ المدرسة المجاهدية ٥٢ المدرسة المأمونية ٤٥ المدرسة المستنصرية ١٦، ٢٢، ٢٤، ٢٦، ٢٨، ٢٤، ٢٩، ٤٢، المدرسة المرجانية ٢٧

V- ,01

سدرسة النظامية ٢٣، ٢٧، ٠٠ . ٢٠، ٢٩، ٤٠، ٥١، ١٥ مدينة الطب ٤٠ مدينة المدورة (مدينة المنصور) ١٥، ٢٩،١٩،١٧، ٥٤ مستشفى المجيدية ٤٠ مسجد أبي سيفين ٤١ مسجد الاسماعيلية ٢٩ مسجد برهان الدين ٣٢ مسجد بنفشه ۵۲ مسجد التسابيل ٢٩ مسجد زمرد خاتون ۵۲ مسجد الست زبيدة٣٧ مسجد سوق السلطان ٥٢، ٦٩ مسجد السيف ٢٩، ٦٩ مسجد الشيخ علي الجبوري ٦٩ مسجد الناصر ٦٩ مسجد نعمان الباجه جي ٧٠ مسجد المنطقة ٤٩ مشرعة الحطابين ١٦ مشرعة الروايا ١٦ مشرعة الكمرك ١٦ مشرعة المصبغة ٢٧، ١٤، ٥١ مشهد ابو حنيفة ٦٧ مشهد الإمام موسى الكاظم ٢٩ مشهد باب التبن ٣٩ مشهد براثا ۲۰، ۳۰ مشهد النطقة ٢٥، ٢٠ مشهد النذور ۲۲ مطبعة مديرية المساحة العامة ٥٥ مقابر قریش ۲۰، ۳۷ مقبرة باب أبرز ٢٩ مقبرة باب الفيل ٤١ مقبرة الجنيد٧، ٤١، ٦٩ مقبرة باب حرب، ١١ مقبرة الخلاني ٥٠ مقبرة الخيزران ٢٠، ٦٧ مقبرة الشونيزية ٢٢، ٦٩ مقبرة المالكية، ١٧ مقبرة معروف الكرخي ٢٠، ٢٢ مقبرة الهينة ١١ مكتبة الأوقاف العامة في الموصل ٧ مكتبة الدراسات العليا بكلية الأداب ٢٩ مكتبة الدولة في برلين ٨ مكتبة المتحف العراقي ٢٩، ٣٣ المنارة المقطومة ٢٩ المنطقة ، موضع ببغداد ٢٩ منظرة باب الأزج ٥٠ الميدان ببغداد ٤٢

٠

نهر الخالص ٥٤ نهر عيسى ٢٢، ٦١، ٦٥، ٦٦ نهر المعلى، محلة ٢٦

9

وزارة الدفاع ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٥٥

النجف ٥ نهر الرفيل ٦٥ نهر المسعودي ٢٨ نهر المعلى ١٠، ٥٩، ٦٥

وزارة الأوهاف ببغداد ٧٣

÷ ;

٧١١/٤٠٩٥٦٧٢١ ع ٨٢٤ عماد عبد السلام رؤوف خطـط بغـداد في دراسات المؤرخـين المحدثين/ تأليف عماد عبد السلام رؤوف. - بغداد : دار المثنى ، ٢٠٠٢ ص ، ٢٤سم ١- بغداد – تخطيط أ. العنوان م ، و

المكتبة الوطنية (الفهرسة أثناء النشر) رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد (١٤٦) لسنة ٢٠٠٢

دَارِ المُثَنِّقِ لِلطِّلِبَ اعَةِ وَالنَّسُرُ بِهِ بَغدَاد

## الدكتور عماد عبد السلام رؤوف

ولــد في بغــداد سـنة ١٩٤٨ ماجستير من جامعة القاهرة ١٩٨٣ دكتوراه من جامعة القاهـرة ١٩٧٦ أستاذ التاريخ الحديث في كلية التربية إبن رشد - جامعة بغداد

له من المؤلفات المنشورة :

مدارس بغداد في العصر العباسي ، زبدة الآثار الجلية في الحوادث الأرضية ، الموصل في العهد العثماني ، الآثار الخطية في المكتبــة القادرية /خمسة أجزاء تاريخ حوادث بغداد والبصرة ، ديوان العشاري ( مشاركة ) ، إمارة كعب العربية في القرن الثامن عشر ( مشاركة ) ، لمحات من تاريخ العرب الحديث والمعاصر ( مشاركة ) ، التاريخ والمؤرخون العراقيون في العصر العثماني ، كتابة العرب لتاريخهم في العصر العثماني ، مطالع السعود ، معركة عين جالوت، الأسر الحاكمة ورجال الأدارة في العراق في القرون المتأخرة، الجواهر وصفاتها لأبن ماسويه ، عبد الله السويدي سيرته ورحلته ، المدرسة العلية في بغداد ، مخطوطات جامع السيد سلطان علي ، تاريخ بيوتات بغداد في القرن الثالث عشر للهجرة ، تاريخ الأسر العلمية ، فهرس مخطوطات السيد محمد سعيد الراوي ، مذكرات فخري الفخري ، ضياء جعفر سيرة ومذكرات مراكز ثقافية مغمورة في كردستان ، تحقيق المخطوطات العلمية ، العراق في وثائق محمد على ، معالم بغداد في القرون المتأخرة ، مكتبة الشرق تاريخها ومخطوطاتها ، المدرسة العلية في بغداد ، ديوان عبد الرحمن السويدي ،كتاب الحوادث المنسوب لأبن الفوطي (مشاركة) ، الحدود الشرقية للوطن العربي (مشاركة) ، عادلة خاتون ، تاريخ مشاريع مياه الشرب القديمة في بغداد ، خطط بغداد في دراسات المؤرخين المحدثين ، رحلة المطراقي زادة (بالمشاركة - تحت الطبع) ، النفحة المسكية في الرحلة المكية للسويدي (تحت الطبع) • وغير ذلك من الكتب